

رجزي الدتعالى عنها

استة الزهراء بطلة الفيداء







تأليف الكيتاذ: على أحمد للشالبي رئيس بعاسب إداق المسجد الزينيج



.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة التعريف بالإسلام



تألین الاُستاذعلی اُحمدشلبی



# تقتديم

## بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشئون الأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه الى يوم الدين .

وبعسد:

فيقول الله سبحانه وتعالى:

« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليــوم الآخر وذكر الله كثيرا » ٠٠

ونحن مأمورون بالاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ومن سار على سنته من أهله وأصحابه ومن اتبع هديه ٠٠

وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، والمتسك بأهل بيته ونحو ذلك ٥٠ ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما روى عن العرباض بن سارية قال :

« وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقلنا : يا رسول الله ، كأنها موعظة مودع فأوصنا و فقال : أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وان تأمر عليكم عبد حبشى ، وانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، واياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » •

ومن ذلك ما رواه الامام مسلم فى صحيحه ــ بسنده ــ عن زيد بن أرقم قال :

« قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال : nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

« أما بعد ، ألا أيها الناس ، فانما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين ، أولهما : كتاب الله ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ، فحث على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال : وأهل بيتى ، أذكركم الله فى أهل بيتى ، فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ، • ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده • • قال : ومن هم ؟ قال : هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس • • قال : كل هؤلاء حرم الصدقة على وآل : نعم • •

وقد جمع آل بيته الشريف بين فضل الصحبة وفضل القرابة ، وبين فضل القرابة وفضل التبع ، روى الترمذى بسنده عن جابر بن عبد الله قال :

« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب ، فسمعته يقول :

يا أيها الناس ، انى تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى أهل بيتى » •

« انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى ، أحدهمسا أعظم من الآخر ، كتاب الله حبل معدود من السماء الى الأرض، وعترتى أهل بيتى ، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ، فانظروا كيف تخلفونى فيهمسا » •

والسيدة زينب بنت على رضى الله عنها ممن جمع بين القرابة والتبع، ان أمها فاطمة الزهراء ، أحب أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم اليه ، وأقربهم الى قلبه ونفسه ، وجدها هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأبوها هو على بن أبى طالب رضى الله عنه أول من دخل فى الاسلام ، وله من المناقب مالم يجتمع لغيره من الصحابة فضلا عن غيرهم من النساس ٠٠

ومعنى ذلك أنها قد جمعت بين كرم الأصل وشرف النسب والحسب،

وأنها تمثل عنصرا ايمانيا رائدا ، خاصة فيما يتصل بالجانب النسائي

ولم تعتمد السيدة زينب \_ رضى الله عنها \_ على شرف نسبها ، أو على فضل كونها من التابعين ، وانما مثلت شخصيتها الكريمة شخصية المرأة الشريفة العاملة المكافحة ، التي جمعت بين العبادة والتبثل ، وبين العمل والجهاد • • ومما ذكره المؤلف من شعرها ما يفيد تسليمها لله ،

سهرت أعين ونامت عيسون الأمور تكون أو لا تسكون ان ربا كفساك ما كان بالأماس سسيكفيك فى غد ما يكون فادرا الهم ما استطعت عن النف س فحمسلانك الهموم جنسون

وتوكلها عليه ، وطلبها تخليص النفس من المشاغل ، حيث تقول :

وكانت فى مجال العلم فى أسمى الدرجات ، ومما ذكره المؤلف فى ذلك ما وصفها به ابن أخيها على بن الحسين رحمه الله حيث قال :

« أنت بحمد الله عالمة غير معلمة ، وفهمة غير مفهمة » ••

وكانت صابرة فى الله ، متحملة ما تلقى فى سبيل الحق • • ويكفى فى الدلالة على مكانتها السامية فى الصبر أنها قالت عندما وقفت عند أخيها الحسين ـ رضى الله عنه ـ بعد استشهاده ، تقول :

« اللهم تقبل منا هذا القليل من القربان » •

ولما رأت رأسه \_ رضى الله عنه ب على الرمح قالت بحرقة :

يا هـ اللا لما استتم كمـ الا غاله خسـ فه فأبدى غـ روبا ما توهمت يا شـ قيق فـؤادى كان هـ ذا مقـ درا مقـ دورا

وكان ثباتها النابع من ايمانها القوى راسخا لا يتزعزع ، ومما يشير الى ذلك أن ابن زياد قال لها متشفيا بعد كربلاء:

كيف رأيت صنع الله فى أهل بيتك وأخيك ؟

فردت عليه بقولها:

المسلم •

ما رأيت الاخيرا ، هؤلاء قــوم كتب الله عليهم القتــل فبرزوا الى مفــاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم ، فتحاج وتخاصم ، فانظر لن الفلج ــ النصر والظفر ــ يومئذ ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة ٠٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وشخصية كهذه الشخصية تحتاج الى دراسات متنوعة فى شتى نواحى العظمة التى اشتمات عليها ٠٠

وان الأخ الأستاذ على شلبى خير من يكتب في هذا الموضوع ، وقد وفاه حقه ، وبذل فيه جهده ••

ولقد هيأ الله الأخ على شلبى بفطرة طيبة ، وتولاه بتوجيه سديد ، وهداه الى المسك الصاف ، فحببه فى آل البيت ، وجعله بالنسبة لآل البيت فى منزلة يقول عنها صادقا انه « الهائم بحب أهل البيت النبوى الكريم » • •

وهو هائم حقا ، ترى ذلك فى سلوكه ، وفى تقواه ، وفى خشوعه ، وفى اهتمامه الكامل بكل ما يتصل بآل البيت ٠٠

ولقد درس فى استفاضة وفى تقدير وتعظيم وحب حياة السيدة الكريمة ، ودرس من أجلها كل ما أحاط بها من أشخاص كرام ، ومن حوادث أليمة ، انه درس المأساة فى جوانبها التاريخية بكل ابعدها ، وانها لمأساة حقا ، ولكنها مأساة مرت وانتهت ، وموقفنا الآن منها أن نمر عليها داعين الله قائلين :

« ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالديمان ولا تجعل في قاوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رءوف رحيم » •

والتاريخ الذي يتصل بالصحابة والتابعين يجب أن نمر عليه قائلين :

« تلك حروب طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا » ••

وانه ليعجبنى فى هذا المقام ما يحدث به التاريخ من أن مجموعة من أصدقاء الأمام سفيان الثورى جلسوا يوما يتحدثون عن فضائله . ولما انتهوا قال أحدهم:

انى لأعلم فضيلة توضع على رأس ما ذكرتموه من فضائل ٠٠ فقالوا : ما هي ؟ ٠

قال : سلامة صدره بالنسبة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ٥٠ ان هؤلاء قوم ذهبوا ألى ربهم وخالقهم الذى يتولى حسابهم ٥٠ فلندع الله الهم ، ونرجوه أن يجنبنا السوء والانحراف ٥٠

وان الصورة التى قدمها لنا الأخ الفاضل عن سيدتنا السيدة زينب هى الصورة التى تتمثل فيها صفات أهل البيت من الطهر والشسجاعة والثبات فى المواقف التى تتزلزل فيها آقدام الرجال ٠٠

انها صورة هؤلاء الذين كانوا يدافعون عن الحق ، لا يبالون على أى جنب كان فى الله مصرعهم • ولن تجد الدنيا فى القديم منها والحديث، من يماثل أهل البيت فى التمسك بالحق ، والثبات عليه ، واعلانه ونشره، والذب عنه مهما كلفهم ذلك • •

انهم أمثلة عليا في العمل بما آمنوا به ••

وان هذه الصور من البطولة فى هذا الجانب ينبغى أن يعرفها الشباب والشيوخ حتى يقتدوا بها، فتتحقق الرجولة الكاملة ، والمثل التى أحبها الله ورسوله ••

ونحن حينما ننظر فى كتاب الأخ على شلبى نشكر له هذا الجهد المتواصل فى تصوير هذه المثل الكريمة التى عرفت المحق والتزمت، ودافعت عنه حتى الموت ٠٠٠

رجزى الله الأخ خير الجزاء على ما قدم للحق والتاريخ والانسانية من هذه الصور المضيئة للعالم أجمع والتي تنير له طريقه نحو الخير والحق والهداية ٠٠٠

عبد الحليم محمود



## بنسنه كمقة التخليز القعيب

## المقدمسه

الحمد لله رب العالمين ، الهادى الى طريق الحق المبين ، التسائل فى محكم آيه : « الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » ، سبحانه اصطفى من عبده من يشاء ، واجتبى من أحب من حضنة دينه وأعضاده ، واختار من ارتضى من أجناده ، فأعلى قدرهم ورفع ذكرهم ، مصداق ذلك قوله تعالى : « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ، ان الله سميع بصير » •

نسأله تعالى التوفيق والهداية والسداد ، والصلاة والسسلام على صفوة الخلق اجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين ، من بعثه الله تعسالى بالحق بشيرا ونذيرا ، وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا ، شرفه على سائر الخلق ، وجعل من ذريته بيتا طاهرا مجد ذكره القرآن ، فقسال عز من قائل : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » • اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول الأمين ، وعلى أهل بيته الأطهار ، وصحبه الأخيار ، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين •

وبعد ... فانى لى وأنا الضعيف الهائم بحب أهل البيت النبوى الكريم ، أن أجد القوة لأكتب عن كوكب لامع ونجم ساطع تلألأ نوره وضياؤه فى سماء ذلك البيت ، وترك من العبرة والذكرى ما لم يتركه أى بطل مغوار من أبطال التاريخ ، فقد تهييت هيبة كبيرة أن أقدم على ذلك ، وخشيت أن أعجز عن حمل هذا الشرف العظيم ، آو أن يجرى قلمى بكلمة عن شخصية منحها الله تعالى فيمن منح ، نفحة ربانية جليلة ، وقلدها شرفا ليس بعده شرف ، وطهرها من كل عيب ورجس ، وأنزل فيها وفي أهل بيتها قرآنا يتلى ويتعبد به ، فقال عز من قائل : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » •

ولعل تلك الهيبة وتلك الخشية هي التي منعتني أن أبادر منذ وقت ليس بالقصير بالكتابة ، ولعل معرفتي بقدر نفسي ووقوفي عند حدى كان عاملا مهما في ذلك ، الا أني استخرت الله تعالى مبتغيا اليه الوسيلة ، راجيا أن يحقق أملى المنشود ، وأن يمنحني القوة والجرأة على ذلك ، ومستأذنا ومستعينا بمدد من جعله الله تعالى رحمة للعالمين ، أن يسمح لي سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف الرفيع ، فأكتب عن هذه الدوحة العظيمة كلمات ألتمس بها رضا ربي جل جلاله ، وقبول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبركات سيدتنا العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وعن أهل البيت النبوي الكريم جميعا، ومعتذرا الى القارىء الكريم عما أكون قد قصرت فيه •

ان المتعرض لتاريخ السيدة الطاهرة البتول ، السيدة زينب بنت الزهراء ، وابنة الامام على رضى الله تعالى عنهما ، لابد أن يعسرج على حوادث جرت لبعض أهل البيت ممن عاصروها ، وعلى رأسهم السبطان الكريمان شقيقاها الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما وأرضاهما ، فقد أجمعت المذاهب الاسلامية مع كثرة عدد الفرق التي تشعبت اليها ، كما أجمع المسلمون في مشارق الأرض ومفاربها ، على أن حادثة الامام أبي عبد الله الحسين في موقعة كربلاء سنة احدى وستين هجرية الموافقة السنة ١٨٠٠ ميلادية ، كانت أكبر ثلمة في المجتمع الاسلامي الأول ، وأنها بلغت من الحد فوق حد الكبائر ، وأن المسلمين استضيموا في قتل الامام الحسين مع أهل بيته وأنصاره حين قتلوا ظلما عيانا جهارا ، ممسا أدى الى مصائب وكوارث حاقت بالمسلمين وقتئذ ، وما زالت تحيق بهم الى يومنا هذا بسبب تفرقهم فرقا وأشياعا ،

ولقد كان لما أقدم عليه يزيد بن معاوية الذى عرف بطلب الامارة والجاه والتكالب على الدنيا ومتاعها ، والذى عرف كذلك بتجاوزه الحد في الرضا والغضب أبلغ الأثر فيما وصل اليه حال المسلمين في عهده ومن بعده ، فقد بايمه من بقى من المهاجرين والأنصار على كره منهم مجبرين ،

ورغم أن معاوية ضمن البيعة بأغلبية المسلمين ، الا أنه لم يهدأ له بال لامتناع الامام الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما وآخرين معه عن بيعته ، وذلك لعلمه أن مبايعة الحسين وحدها ، لها من المعنى ما هو

فوق مبايعة الناس أجمعين الأنها تؤدى الى تغيير كراهة الناس الهرضا، وبغضهم الى محبة • ولذلك تجمعت كل قوى الشر فى يزيد بن معاوية ومؤيديه ، على الامام الحسين وأهل بيته من ذكر وأنثى ، ومن صبى وطفل ، حتى العبد والأمة ، ليفزعوهم فى مأمنهم ، ويشردوهم من مقامهم ووطنهم •

ولكن أهل البيت الأخيار ـ وعلى رأسهم الامام الحسين ـ لم يبالوا في سبيل المعتبدة والمبدأ ، بيزيد وأعوانه ، ولم ينتظروا أحيانهم حتى تقد اليهم ، بل هاجروا اليها ليلقوها غزاة فاتحين ، مدافعين عن الحق والدين ، فيتم لهم النصر فتعلو كلمة الله ، أو يعوتوا شهداء أطهارا صالحين اذا تعذرت لهم الغلبة أو عز عليهم النصر •

وفضلا عما تقدم ، فانه من الوآجب ... عند ذكر نسب السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ... أن نورد لمحات عن صفات ومناقب كل من تنتسب اليهم بصلة ، ويتوج هؤلاء جميعا أكرم الخلق أجمعين ، جدها لأمهالزهراء ، سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وفي هذا النسب الشريف يقول الشاعر :

نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق المباح عمسودا ما فيه الا سهد من سهد حاز المكارم والتقى والجهودا

ولقد علمنا التاريخ كيف ننتفع ونفيد من آثار من مضى من العظماء الأمجاد الكرام الذين تركوا فى هذا العالم أكبر أثر ، ونقشوا عليب صفحات لا يمحوها الزمن ، ولذلك فان النفوس الطامحة الى المعالى توالمتعطشة الى المعرفة ، والراغبة فى الاقتداء ، والساعية الى الأسوة الطبية ، لتعظم وتزداد كل حين وآخر ، بالتأمل فى ذكريات السلف الصالح ، ودراسة خطوات معيشتهم وجهادهم ، وعلى الأخص من تعيز منهم بصفات حميدة خاصة ، وتفرد بعمل جليل خالد ،

والأمم التى تعنى بتاريخ عظمائها ، وتستجلى وتمحص ذكرياتهم وآثارهم ، هى الأمم الحية التى ترتكز على عامل من أكبر العوامل التى تنهض بها تلك النهضة التليدة ، ولتأسيس هذا العلم علم التاريخ وهو علم شريف صادق نالى على تلك الدعائم السليمة ، عد فنا من فنون الأثر ، بيد أن استجلاء مثل هذه الذكريات ، والسمى فى الحصول

inverted by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version)

على مواردها ، فيه ما فيه من الفوائد ، فمن تهذيب نفس ، الى اكتساب فضائل ، الى اقتباس علوم ، الى اقتفاء آثار ، الى تثقيف عقول ، الى تبصير بأحوال السلف ، ليقيس الدارس العاقل نفسه على من مضى من أسلافه ، فاذا كان المتناول استجلاء ذكرياته وآثاره ، ممن جمعت له الفضائل ومكارم الأخلاق وعلو الهمة ومنتهى الشجاعة وطيب المحتد وشرف النسب وعلو الحسب ، فان الفائدة تكون أعم وأعظم ،

وان شخصية مرموقة بعين الاعتبار كسيدتنا الطاهرة ، لخليق أن لا تهمل سسيرتها ، وأن لا تطوى ذكرياتها ، وانه لجدير بكل امرىء عاقل يؤهل نفسه لبلوغ أوج الكمال ، وتطمح نفسه للمعالى ، أن يروح نفسه بتلك الذكريات ، ليقيس عليها فيقتبس منها أنموذجا يهدى به نفسه ، ويجنى به ثمار المعرفة ، ثمار علو الهمة ، ثمار منتهى الشجاعة ، ثمار فصاحة اللسان ، ثمار نصرة الحق ، ثمار العفو عند المقدرة ، ثمار المروءة والعفاف ، ثمار الطهر والتقى ، وبذلك يكون قد جمع الفضائل بأجلى مظاهرها وأسرارها في صحيفته ،

هذه الذكريات التى جمعت كل أنموذج من الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لذينب الروءة ، لزينب الشهامة ، جعلتنى أقدم وأهدى هذا الكتاب اليها وهي فى برزخها ، وقد تشرفت بأن أكون خادما أمييا مخلصا لها وذلك برئاستى لمجلس ادارة مسجدها العظيم بالقاهرة ، راجيا وداعيا أن ينفعنى الله تعالى ببركتها وبركة جدها صلوات الله تعالى وسلامه عليه ، وبركة أمها الزهراء البتول ، أشرف نساء الأرض قاطبة ، والتي قال فيها أبوها الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام : « يا فاطمة ان الله عز وجل يفضب لفضبك ويرضى لرضاك » ( أخرجه ابن سعيد فى شرف النبوة وابن المثنى فى معجمه ) ، كما أرجو أن ينفعنى ببركة أبيها ، سيف الله المسلول الامام على بن أبي طالب كرم الله وجهه، وبركة أخويها السبطين الكريمين الحسن والحسين الشهيدين ، ولقد جاء وبركة أخويها السبطين الكريمين الحسن والحسين الشهيدين ، ولقد جاء فى الحديث الشريف ذكر مولاى الامام الحسن — كما روى أبو بكرة ... فى الحديث الشريف ذكر مولاى الامام الحسن — كما روى أبو بكرة ... أذ قال عليه الف السلام : « ان ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ( رواه البخار فى ) ، كما قال عليه الصلاة والسلام : « حسين منى وأنا من حسين ، أحب الله من أحب اله من أحب الله من

هؤلاء هم أقطاب أهل البيت المرتقون بتطهيرهم الى ذروة الكمال المستحقون لتوقيرهم مراتب الاعظام والاجلال •

هم العروة الوثقى لمعتصم بهسا مناقبهم جساءت بوحى وانزال مناقبه في شورى وسورة هل أتى وفي سورة الأحزاب يعرفها التالى وهم آل بيت المصطفى فودادهم على الناس مفروض بحكم واسجال

وسأقسم الكتاب الى موضوعات تبدأ بمحبة آل بيت النبوة وما ينال المحبين من ثواب وجزاء ، ردا على هــؤلاء الذين ينكرون علينا تلك المحبة ، وذلك الولاء والود الصادق لهم ، ثم بنسبها الشريف مع ذكر شيء من صفات ومآثر من تنتسب اليهم ، ثم بميلادها الكريم وما تبعه من حادثات أثرت فيها وفي نشأتها ، ثم بزواجها وذريتها منذلك الزواج، ثم بعبادتها وانقطاعها الى الله تعالى ، ثم بوصف علمها ومناقبها وفضلها وفصاحتها ، ثم بصبرها وشجاعتها وتسليمها الأمر الى الله وما لاقت من محن وما حاق بها من مصائب في موقعة كربلاء وما تبعها ، ثم بحضورها الى مصر للاقامة بها الى أن لاقت ربها الكريم ، ثم ببعض قصائد من الشعر الرقيق الذي جادت به قرائح المجين المخلصين في مناسبات كثيرة أهمها الاحتفال السنوى بمولدها الكريم الذي يبدأ عادة في السبت الأول من شهر رجب من كل عام هجرى والذي يختتم يوم الثلاثاء بليلة الأربعاء من شهر رجب من كل عام هجرى والذي يختتم يوم الثلاثاء بليلة الأربعاء بعد مرور ثمانية عشر يوما من بدئة ، ثم أختم هذا الكتاب بنبذة عن تاريخ ضريحها ومسجدها الطاهر وما جرى عليه من تعمير واصلاح وترميم ، حتى صار الى ما وصل اليه حين كتابة هذا الكتاب ،

والله تعالى أسأل أن ينفع الأمة الاسلامية بأهل بيت النبوة الكريم ، وأن يديم عليها محبتهم وودادهم الى أن يردوا على الحوض ، كما وعدنا سيد الخلق فى حديثه الشريف عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه ، حين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انى تارك فيكم ما أن تمسكتم به فان تضلوا بعدى ، كتاب الله وعترتى أهل بيتى ولن يتفسرقا حتى يردا على الحوض ، فانظروا كيف تخلفونى فيهما » يتفسرقا حتى يردا على الحوض ، فانظروا كيف تخلفونى فيهما » والمرء مع من أحب .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولا يعوننى ان اتقدم بصادق الشكر وجميل العرفان ووافر التقدير ، لكل من عاوننى قلبا وقالبا فى سبيل اعداد هذا الكتاب وشجعنى على اخراجه ونشره ، داعيا لهم المولى سبحانه وتعالى أن يجعلهم دائما أهلا لمحبة أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم •

وبالله تعالى العون ومنه التوفيق والسداد •

ربيع الاول ١٣٩٢ هجرية ابريل ١٩٧٢ ميلادية

على أحمد شابى رئيس مجلس ادارة المسجد الزينبي

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الأولي . محبة أهل البيث المنبوى الشربين

أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته ، هم شـــجرة النبوة ومهبط الرسالة ومنبع الرحمة ومعدن العلم وينابيع الحكمة ، فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن ، ان نطقوا صدقوا ، وان صمتوا لم يسبقوا ، ناصرهم ومحبهم يرجو رضوان الله تعالى ، ويستمطر رحمته ونفحاته ، وعدوهم ومبغضهم يستقبل نقمة الله تعالى وسطواته ، بهم اهتدينا الى الصراط المستقيم ، وعن طريقهم عرفنا الدين الحق القويم، بهم خرجناً من الظلمات الى النور/، وفي صحبتهم نتمتع أن شاء الله تعالى بقصور الجنة ونعيمها ، هم أساس الدين وعماد اليقين ، فعن عبد الله بن الحسن المثنى عن أبيه الحسن السبط رضى الله تعالى عنهم جميعا قال : خطب جدى المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما ، فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه : « معاشر الناس ، انى أدعى فأجيب، وانى تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعترتى أهل بيتى ، أن تمسكتم بهما لن تضلوا ، وانهما لن يفترها حتى يردا على الحوض ، فتعلموا منهم ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم ، ولا تخلو الأرض منهم ولو خلت لانساخت بأهلها ، ثم قال : اللهم انك لا تخلى الأرض من هجة على خلقك لئلا تبطل حجتك ، ولا تضل أولياك بعد أذ هديتهم ، أولئك الأقلون عددا والأعظمون قدرا عند الله عز وجل ، ولقد دعوت الله تبارك وتعالى أن يجعل العلم والحكمة في عقبى وعقب عقبى ، وفي ذرعى وذرع زرعى الى يوم القيامة فاستجيب لى » •

وفى رواية للامام أحمد بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « انى أوشك أن أدعى فأجيب، وانى تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من الأرض الى السماء وعترتى أهل بيتى ، وأن اللطيف الخبير أخبرنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة ، فانظروا بما تخلفونى فيهما » •

كما ورد عن زيد بن أرقم أنه قال ، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين المدينة ومكة ، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ، ثم قال : « أما بعد ألا أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب ، وانى تارك فيكم ثقلين ، أولهما كتساب الله فيه الهدى والنور ، من استعمل به وأخذ به كان على الهدى ، ومن أخطأه ضل ، فخذوا بكتاب الله تعالى واستعموا به ، وأهل بيتى ، أذكركم الله فى أهل بيتى ، وكتاب فيض القدير جزء ٢ ) •

وعن حذيفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه قال ، لما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ، خطب فقال : « أيها الناس انه قد نبأنى اللطيف الخبير أنه لن يعمر نبى الا مثل نصف عمر الذى يليه من قبل ، وانى أظن أن يوشك أن أدعى فأجيب ، وانى فرطكم على المحوض ، وانى سائلكم حين تردون على عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفونى فيهما ، الثقل الأكبر كتاب الله تعمالى ، سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم ، فاستصكوا به فلا تضلوا ولا تبدلوا ، والثقل الأصغر عترتى أهل بيتى ، فانى قد نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » • ( الشرف المؤبد والترمذى مع بعض مخالفة فى اللفظ والمعنى الا أن هذه أتم ) •

وجاء فى البحر المحيط جزء أول لأبى حيان ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى آخر خطبة خطبها وهو مريض : « أيها الناس انى تارك في كم الثقلين ، انه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ، كتاب الله سبب بينكم وبينه ، طرفه بيده وطرفه بأيديكم، فاعطوا بمحكمه و آمنوا بمتشابهه وألحلوا حلاله وحرموا حرامه ، ألا وأهل بيتى عترتى ، وهو الثقل الآخر فلا تسبوهم فتهلكوا ،

اذن فنحن مأمورون بحب أهل البيت النبوى وتعظيمهم وتقديرهم واحترامهم و فعن أبى بن كعب أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أدبوا أولادكم على شالات خصال ، حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن ، فان حملة القرآن فى خلل الله يوم لا ظل الا ظله مع أنبيائه وأصفيائه » •

ذلك بأن حب النبى صلى الله عليه وسلم دليل الايمان الكامل واليقين

الصادق ، فعن أنس رضى الله تعالى عنه قال ، قال النبى صلى الله عليه وسلم .

« لا يؤمن أحدكم حتى أتكون أحب اليه من والده وولده والنساس أجمعين » (رواه البخارى) • وكذلك فان حب أهل البيت الكرام عنوان المودة الخالصة للنبى الكريم ، فالله تعالى يقول فى محكم تنزيله : « قال لا أسألكم عليه أجرا ألا المودة فى القربى » (۱) وقسد ورد عن الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيد السبطين الكريمين الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما وقال: « من أحبنى وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معى فى درجتى يسوم القيامة » • (رواه الترمذى بسند حسن) •

ولا يبلغ العبد المؤمن درجة الحب الخالص للنبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ، الا اذا آدرك معنى الحب وحقيقته ، فليس الحب عاطفة نشتعل جذوتها ثم تخبو حرارتها ، وليس الحب همهمة ولا صراخا ولا صياحا ولا تظاهرا بصلاح زائف أو بمسكنة مصطنعة ، وللكن الحب الحقيقى المراد من هذا الحديث الشريف ، هو الاتباع والتأسى والاقتداء السليم القويم مع الاحترام العظيم ، فالله تعالى يقول : « قل ان كنتم السليم الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم» (٢)

فعلامة حب النبى ، اتباعه والعمل بشريعته واحياء سنته ، وعلامة حب أهل بيته ، الاقتداء بهم فى مسالكهم الرشيدة وأعمالهم السديدة ، ولا بد للمحب أن يتبع حبيبه ويترسم خطاه ، وأن يرى ما يراه حقسا وصوابا ، ولذلك فخير الناس من أحب فاتبع وسار على هدى النبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ، لأنه بذلك يكون مع النبيين فى الجنسة ومع من أحبهم فى منازل الرضوان ، يقول صلى الله عليه وسلم : « المره مع من أحبهم فى منازل الرضوان ، يقول صلى الله عليه وسلم : « المره مع من أحبهم فى منازل الرضوان ، يقول سبحانه وتعالى : « ومن يطعم مع من أحبهم فى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقسين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، ذلك الفضسل من الله وكفى بالله عليما » (١٠) •

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣ من سورة الشوري .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣١ من سورة آل عبران .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٦٩ ، ٧٠ من سورة النساء .

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه ، وأحبونى لحب الله ، وأحبوا أهل بيتى لحبى » ( أخرجه الترمذى وحسنه ) • وعن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « مشل أهل البيت مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ومن تركها غرق » ( أخرجه البزار ) •

وأهل البيت أمان لأهل الأرض ، كما أن النجوم أمان لأهل السماء ، بهم تنشر الرحمة وتعم البركة ويزداد الخير ، وهم رحمة الله على خلقه ، وهم الأثمة الهداة والدعاة الى الله سبحانه وتعالى ، وهم مصابيح الدجى ومنار الهدى ، وهم العلم المرفوع للحق ، من تمسك بهم لحق ، ومن تأخر عنهم وأعرض غرق ومحق ، وما أصدق الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه حين يصف آل البيت النبوى الكريم فيقول : « هم عيش العلم وموت الجهل ، يخبركم حلمهم عن علمهم ، وظاهرهم عن باطنهم ، وصمتهم عن حكم منطقهم ، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه ، هم دعائم الاسلام وولائح الاعتصام ، بهم عاد الحق الى نصابه ، وانزاح دعائم الاسلام وولائح الاعتصام ، بهم عاد الحق الدين عقسل وعاية ورعاية ، لا عقل سماع ورواية ، فان رواة العلم كثير ورعاته قليل » ،

ويقول رضى الله تعالى عنه فى خطبة أخرى له: « فأين تذهبون وآنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنابر منصوبة ، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وألسنة الصدق، أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، انه يموت من مات منا وليس بميت ، ويبلى من بلى منا وليس ببال ، فلا تقولوا بما لا تعرفون ، فأن أكثر الحق فيما تنكرون ، واعذروا من لا حجة له عليكم » ، ثم يقول : « انظروا بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم ، فانهم يخرجون بكم الى هدى ولن يعيدوكم فى ردى ، فأن أبسدوا فالبدوا الله فتهم فتضلوا ، ولا تستبقوهم فتضلوا ،

وقد خطب رضى الله تعالى عنه بالمدينة المنورة بعد أن بايعه الناس بالخلافة فقال : « ألا ان أبرار عترتى وأطايب أرومتى ، أحلم الناس

<sup>(</sup>١) ماں أقاموا لهأقيموا .

صغارا وأعلمهم كبارا ، ألا وانا أهل بيت من علم الله علمنا ، وبحكم الله حكمنا ، ومن قول الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم سمتنا ، فان تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا ، وان لم تفعلوا يهلككم الله ، ومعنا راية الحق ، من تبعها لحق ، ومن تأخر عنها محق ، ألا وان بنا يدرك كل مؤمن ثواب عمله ، وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقكم ، وبنا فتح الله تعالى وبنا يختم » •

وكان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وأرضاه يقول: « أرقبوا محمدا فى أهل بيته » ( أخرجه البخارى ) ، وكان يقول: « والذى نفسى بيده ، لقرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب الى من قرابتى » •

وروى أحمد والحاكم والبيهقى عن حمزة بن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ما بال رجال يقولون ان رحم رسول الله لا تنفع يوم القيامة ، بلى والله ان رحمى لموصولة فى الدنيا والآخرة » • قال عمر بن الخطاب ، فتزوجت أم كاثوم بنت على رضى الله عنه رجاء أن يكون بينى وبينه صلى الله عليه وسلم نسب وسبب •

وعن أبى ذر المغفارى رضى الله تعالى عنه يقول ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اجعلوا أهل بيتى منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس ، ولا تهتدى الرأس الا بالعينين » •

ولقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بغض أهل البيت ومخاصمتهم، فقد أخرج ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: « استوصوا بأهل بيتى خيرا فانى أخاصمكم فيهم غدا ، ومن أكن خصمه أخصمه الله ، ومن أخصمه الله أدخله النار » •

وصح أن بنت أبى لهب ، لما هاجرت \_ بعد اسلامها \_ الى المدينة ، قيل لها لن تغنى عنك هجرتك ، أنت بنت أبى حطب النار • فذكرت ذك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فاشتد غضبه فقام الى المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : « ما بال أقوام يؤذوننى فى نسبى وذوى رحمى، ألا من آذى نسبى وذوى رحمى فقد آذانى ، ومن آذانى فقد آذى الله » ( أخرجه البيهقى وابن مندة وابن أبى عاصم والطبرانى ) •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأخرج ابن حبان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما بال رجال يؤذوننى فى أهل بيتى ، والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحبنى ولا يحبنى حتى يحب ذريتى » ، ولذلك كان من أدب السلف الصالح أن لا يقرعوا فى الصلاة بسورة اللهب حفاظا على قلب رسول الله ونفسه ، مم أنها قرآن منزل •

ولما اشتدت قطيعة قريش لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، وعبسهم فى وجوههم ، وقطعهم الحديث عند لقائهم ، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا حتى احمر وجهه ودر العرق بين عينيه وقال : « ما بال أقوام يتحدثون فاذا رأوا الرجل من أهل بيتى قطعوا حديثهم ، والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم لقرابتهم منى » • ( لهذا الحديث شاهد من رواية العباس رضى الله عنه رواه الامام أحمد ) •

وعن أبى سعيد ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبغضنا أهل البيت أحد ، الا وأدخله الله النار » ( رواه الحاكم صحيحا على شرط الشيخين ) • ولقد قال الاهام على كرم الله وجهه لمعاوية بن أبى سفيان : « اياك وبغضنا ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد الا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من نار » ( رواه الطبر انى فى الأوسط ) • وعن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس احفظونى فأختانى وأصهارى وأصحابى ، لا يطالبنكم الله بمظلمة أحد منهم فانها ليست مما يوهب ، يا آيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين ، واذا مات الرجل يوهب ، يا آيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين ، واذا مات الرجل فلا تقفوا فيه الا خيرا ( أخسرجه الخسلعى والحسافظ الدهستى فى معجمه ) • وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ، قال رسول الله مطبى الله عليه وسلم : « من أحب أصحابى وأزواجى وأهل بيتى ولم يطعن فى أحد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معى فى درجتى يطعن فى أحد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معى فى درجتى يوم القيامة » ( أخرجه الملاء فى سيرته ) •

ولذلك التزم السلف الصالح ما أمروا به من حب أهل البيت الكريم ، حتى أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضى الله تعللى عنه ، قال لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب وقد جاءه فى حاجة له : « ان كانت لك حاجة فارسل أو اكتب بها فانى أستحى من الله أن يراك على بابى »

ولله در الامام الأكبر محيى الدين بن العربي اذ يقول:

رأيت ولائى آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثنى القربا فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه الا المودة فى القربى

وفى رواية أخرى لهذين البيتين يقول الامام :

أرى حب أهل البيت عندى فريضة على رغم أهل البعد يورثنى القربا فما اختار خير الخلق منا جزاءه على هديه الا المودة في القربي

ويقول الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه:

يا آل بيت رسيول الله حبكمو فرض من الله فى القرآن أنزله يكفيكمو من عظيم الفخر أنكمو من لم يصل عليكم لا صلاة له

ويقول أيضا رضى الله تعالى عنه :

يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض ان كان رفضا حب آل محمد فليشاحد الثقالان أنى رافضى

ويقول كذلك:

آل النـــبى ذريعـــتى وهمــو اليــه وســيلتى أرجــو بهــم أعطى غــدا بيــدى اليمــين مــحيفتى

وقد أخرج أحمد وغيره عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قال جبريل قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ، وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم » ( ورواه كذلك الحاكم في الكنى والطبراني في المعجم الكبير والبيهتى في الشعب والزهد وابن عساكر ) •

وعن أبى جعفر محمد الباقر عن أبيه سيدى على زين العابدين عن جده رضى الله تعالى عنهم جميعا أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أراد التوسل الى وأن يكون له عندى يد أشفع له بها يوم القيامة غليصل أهل بيتى ويدخل السرور عليهم » ( رواه الديلمى مرغوعا ) .

وفى كتاب ( فوائد قرآنية ) للكاتب الكبير والورع التقى المرحوم الأستاذ أحمد خيرى يقول بمناسبة تشريف كلب أصحاب الكهف بالذكر فى القرآن الكريم ، وقول بعض العارفين أنه مع أصحابه فى الجنة ، قال أحد المحبين يرد على الذين يلومونه على محبته لأهل البيت الأطهار عليهم السلام:

فاز كلب بحب أمسماب كهف كيف أشسمتى بحب آل النبى وفي معرفة أحوال الأئمة من أهل العباءة ، جاء في كتاب « الفصول المهمــة »:

ان النبي محمدا ووصييه وابنيه وابنته البتول الطاهرة أهل العباء فاننى بولائهمم أرجو السلامة والنجا في الآخرة

وقد أبدع الفرزدق الشاعر العربي الكبير في مدحه لأهل البيت النبوي الكريم فى شخص زين العابدين على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما اذ يقسول:

من معشر حبهم فرض وبغضهم كفر وقربهم مذجى ومعتصم

يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويستزاد به الاحسان والنعم متدم بعد ذكر الله ذكرهم فى كل بدء ومختوم به الكلم إن عد أهمل النقى كانوا أئمنسهم أو قيل من غير أهل الأرض قيل هم لا يستطيع جواد بعد غايتهم ولا يدانيهم قوم وان كرموا هم الغيوث اذا ما أزمة أزمت والأسدأسدالشرى والباس معتدم

وقد جاء فى الحديث الشريف: « أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة ، المكرم لذريتي ، والقاضي حوائجهم ، والساعي لهم في أمورهم عندها اضطروا اليه ، والمحب لهم بقلبه ولسانه » •

فواجب كل مؤمن ومؤمنة أن يجعل أهل البيت أسوة حسنة له ، وأن يجعلهم نبراسا يقتدى به فى حياته وتصرفاته ، وأن يملا قلبه بحبهــم والولاء لهم ، عسى أن يرحمنا الله تعالى بهم يوم القيامة « يوم لا ينفع مال ولا بنون · الا من أتى الله بقلب سليم " (١) .

ولله در دعبل الخزاعي اذ يقول فيهم:

<sup>(</sup>١) الآينان ٨٨ ، ٨٩ من سورة الشعراء .

أحب قصى الرحسم من أجل حبكم وأهجسر فيسكم أسرسي ورو الهرب فیا رب زدنی من یقینی بصیرة وزد هبهم یا رب فی حسسته كما يتول فيهم أحد المحبين وما أبدع ما يقول:

فعترة طه للعبساد أمانهم وعمسمة مرتاد ورفد عفاة عيارب زدنا في هاواهم مودة فودهام يدنى من القاربات وحبهم آى العقيددة والتقى وفيه الرضا من بارىء النسمات نصلى واتمام الصلاة صلاتنا على المطفى والآل في الصلوات ورحم الله تعالى شاعر الأولياء ، المحب لأهل البيت ، صاحب الالهامات المشرقة ، العارف بالله المرحوم الشبيخ على عقل ، اذ يقول بالهام رباني . ومهمـــا ألام على حبهـــم فلست الفتى خائف اللائمــة فسروهى على بابهسم تسرتمي ونفسى باعتسابهم خادمسسة اذا مس نفسى فتسور المعسامي بذكرهمو أمسبطت هائمسة فيا عاذرى شم يا عاذلى سواء رضاك أو اللائمة فقل ما تشاء وكن من تشاء فساني أهب بني فاطمسة

كما يقول رضى الله تعالى عنه أيضا:

صفا سعيهم لله واستوجب الشكر على جودهم يوما لما مثل العشرا فما مثلها تلقى جداول أو بحرا عیسون ترینی سر أنوارهم جهرا

بنفسى أفدى الزهر من بضعة الزهرا بهم نلت كل الخير دنياى والأخرى لقد غرسونی من زهور ریاضهم فطأبت حیاتی من مکارمهم زهرا اذا ميسل لي تهواهمو قلت ملكهم ووقف يمين لا يباع ولا يشرى تساموا على كل الأنام فضائلاً وقد بين القرآن أوصافهم طهرا وعينا من القرآن سورة هل أتى فاو أن جود العالمين أقيسه جداول من بحر النبي محمـــد اذا نشيت عيني فطي حوانحي فان كان ذنبي أن قلبي يحبهم فان ذنوبي لن تلم بها حصرا وما أحسن الدنيا على صدق ودهم وما أحسن الأخرى لتأبعهم ذخرا وها أنا مشتاق اليهم وسائر على حبهم أنفقت سعيى والعمرا أحب واستجدى وأهوى واهتدى ولى لذة فى مدحهم تثلج الصدرا اذا نظروني زال من قلبى الأسى وان منحونى عشت أغترف الخيرا على بابهم أسمو سمو أولى النهى فانهم رضوا نفسى فقد عظمتقدرا



### الغصل الثالجن

# مولد السيدة زبينب رضى الله تعالى عنها ونسبها الشرييب

كان ذلك فى السنة الخامسة من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة (سنة ٦٢٦ ميلادية) ، حيث عاش بها عشر سنين ينشر دعوته الى الله تعالى ، وحيث استتب الأمر لتلك الدعوة الكبرى ، خاصة بعد انتصاره فى غزوة الأحزاب \_ عندما كانت المدينة كلها وأهلها ينتظرون فى اهتمام بالغ وقلق شديد ، ذلك النبأ السعيد الذى ينتظره بيت النبوة الكريم ، ممثلا فى شخصية تلك السيدة الجليلة القدر ، الحبيبة الى قلب والدها العظيم والرسول الكريم ، السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنه وأرضاها ، وزوجة الامام على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه وابن عم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

كان الجميع ينتظرون فى شغف ولهفة ذلك المولود السعيد المرتقب ببعد أن قرت أعينهم من قبل مبولد السبطين الحبيبين الحسن والحسين وثالث لم يقدر له أن يظل حيا هو المحسن بن على رضى الله تعالى عنهم جميع الله عنها •

وما أن وضعت السيدة فاطمة الزهراء وليدتها الكريمة ، حتى قالت السيدة أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبى طالب وقد حملتها بين يديها:

\_ ياابنة رسول الله ، انها شبيهة بك فى جمال الخلقة وحسن التكوين، بل ان جمال النبوة لمجسم فى هذه المولودة الصغيرة ، وما أشبهها بأخيها الحسين •

فحمدت الزهراء ، الله تعالى وشكرته على نعمته • ثم جاءت بها الى أبيها الامام على وقالت له :

\_ سم هذه المولودة ، فقال :

ــ ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وكان الرسول عليه المصلاة والسلام فى سفر ، فلما عاد صلوات الله وسلامه عليه ، سأله الامام على عن اسمها ، فقال :

\_ ما كنت لأسبق ربى تعالى •

فهبط جبریل الأمین یقرأ السلام من الله تعالی علی النبی صلی الله علیه وسلم ، وقال له :

ـ سم هذه المولودة زينب ٠

ثم أخبره بما يجرى عليها من المصائب ، فبكى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « من بكى على مصاب هذه البنت كا نكمن بكى على أخويها الحسن والحسين » •

وقد تنبأ لها النبى صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون مولودة سعيدة طاهرة مباركة ، وأنها ستكون من فضليات النساء المؤمنات من أمته .

وأقبل المهنئون من بنى هاشم والصحابة يباركون هذه الزهرة المتفتحة فى بيت الرسول الكريم ، تنشر فى المهد عبير المنبت الطيب ، وتلوح فى طلعتها المشرقة ووجهها الصبيح ملامح آباء وأجداد لها كرام .

سماها جدها صلى الله عليه وسلم باسم خالتها زينب ، كبرى بناته من أم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها ، والتى كانت محببة اليه ، وهى التى تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس قبل النبوة ، وأمه هالة بنت خويلد ، وقد هاجرت الى المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولاقت من بعض انقرشيين وهى فى طريقها الى المدينة من المتاعب والأهوال ما أثر على صحتها ، وذلك بعد أن أبى زوجها أن يسلم وقتئذ ، فلما أسر زوجها فى غزوة بدر ، قدم أخوه عمرو فى فدائه ، فأعطته زينب قلادة كانت أمها السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها قد أدخلتها بها على أبى العاص ،

فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك القلادة عرفها وتذكر أم المؤمنين خديجة وترحم عليها ، ثم كلم أصحابه فى أمر أبى العاص ، فأطاقوا سراحه ، ورد النبى عليه الصلاة والسلام على ابنته القلادة ، وأخذ على أبى العاص وعدا أن يخلى سبيلها لعدم اسلامه حتى ذلك

الحين ، وقد أسلم بعد ذلك في المحرم من السنة السابعة للهجرة وحسن السلامه ، غرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب ،

درجت الوليدة المباركة زينب ابنة الزهراء والامام على رضى الله تعالى عنهم جميعا ، فى بيت النبوة ، ونشأت نشأة كريمة طيبة يرعاها الله تعالى برعايته ، ويحوطها جدها العظيم وأبواها بعنايتهم وشفقتهم ، فلقيت فى صغرها حنان جدها وحدب أبيها ورءومة أمها ، حتى اذا ميزت وانطلق لسانها ، أخذ أبوها يعلمها ويثقفها ويهذبها ، شأنها فى ذلك شأن كل من درج وترعرع فى بيت النبوة ، فلقنها العلم والحكمة والخلق والدين والفقه والأدب ، ورواها الأحاديث والاخبار ، وبث فيها من روحه الاعتداد بالنفس والشجاعة والاقدام وقوة اليقين ، فتهيأ لها العقل الراجحوالرأى الناصح وقوة الجنان والابهان ،

ولا عجب على من جمعت صفة النسب الطاهر الذى لم يجتمع لغيرها من فضليات النساء ، أن تنال من المنزلة والمكانة وحسن الأحدوثة والخلود في التاريخ ، ما نالته السيدة زينب بنت الامام على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وعنها .

فجدها الأمها ، سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجدتها الأمها ، أم المؤمنين وزوجة الرسول الأمين السيدة خديجة بنت خويلد ، وأمها ، السيدة فاطمة الزهراء بنت أكرم الخلق على الله تعالى ، وأبوها ، الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وجدتها لأبيها السيدة فاطمة بنت أسد التى كفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قميصه ، وهى شقيقة السبطين الكريمين الحسن والحسين ، وحموها ، جعفر ابن أبى طالب المعروف بجعفر الطيار ، وزوجها ، عبد الله بن جعفر ، رضى الله تعالى عنهم جميعا ،

ولو عد كل من تتصل بهم السيدة زينب بنسب \_ وكلهم من أفضل الناس \_ لما وسعت المجلدات العديدة ذكر مناقبهم وآثارهم التى انعكست كلها وتجمعت فى صفات وأخلاق السيدة البتول زينب رضى الله تعالى عنها • ولذا نكتفى بلمحات من صفات هذا النسب الشريف الرفيع ، نتوجه بأسمى وأعلى شخصية بزغ نورها فى هذا الكون ، شخصية جدها الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم •



## جدها الرسول الاعظم صلى الله عليه وسسلم

حسنا عقد سودد وفخسار أنت فيه اليتيمه المصماء

هو صلوات الله عليه وسلامه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى ، ويصل نسبه الشريف الى سيدنا اسماعيل أبن سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ٠

وقد روى الامام مسلم في صحيحه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله اصطفى من ولد ابراهيم ، اسماعيل ، واصطفى من واد اسماعيل ، بنى كنانة ، واصطفى من بنى كنانة ، قريشا ، واصطفى من قریش ، بنی هاشم ، واصطفانی من بنی هاشم » • وکنیته سیدنا أبو القاسم سيد ولد آدم وصفوة خلق الله قاطبة ، وقد قالت فيه أمه السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف عندما أحست بدنو أجلها تاركة اياه فى السادسة من عبره ، متأسية بما يناله من الفخر والمجد فى قومه وفى العالم أجمع :

بارك الله فيك من غللم يا ابن الذى فى حومة الحمام نجا بعون الملك العلام فودى غداة الضرب بالسهام بمائة من ابك سوام ان صح ما أبصرت في المنسام فأنت مبعوث الى الأنسام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتوحيد والاسلام دين أبيك البر أبسراهام فالله أنهاك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقسوام

وهو نبى الهدى وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم ، وهو نبى التوبة الموحى اليه ، وهو الذيأسري به ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة الى المسجد الأقصى ببيت المقدس، وهو الذي عرج به الى السموات العلى الى سدرة المنتهى ، وهو الذى وصفه الله تعالى فى محكم آيه بقوله جل

شـــأنه: « وانك لعلى خلق عظيم (١) » ، وهو الذي قال في الحـــديث الشريف: « انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق » ( رواه ابن سعد والبخارى فى الأدب المفرد والحاكم فى المستدرك والبيهقى فى الشعب والزهد ) ، وفى رواية للامام مالك « انما بعثت لأتمم حسن الأعمال (٢) » وهو الذى لما سئل متى وجبت تك النبوة ؟ قال : كما ورد عن أبي هريرة : « وآدم بين الروح والجسد » ( رواه الترمذى ) • وفى رواية للعرباض بن سارية عنه صلى الله عليه وسلم قال : « انى عند الله لخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته » ( رواه أحمد ) وزيد عليه : « وسأنبئكم بأول ذلك ، دعوة أبي ابراهيم وبشارة عيسي بي ، ورؤيا أمي التي رأت » ، وهو الذي كان في قلوب وعقول الأنبياء وضمائرهم ومشاعرهم قبل أن يكون في دنيا الناس ، ولقد آمنوا به وأقروا رسالته وأعطوا العهد والميثاق على أن يوصوا أقوامهم باتباعه اذا ظهر غيهم نوره ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « ما بعث الله نبيا الا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخــذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه » • ويؤيد ذلك قوله تعالى : « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه (٦) » ، وهو الذي قال : « كنت أول النبييين في الخلق وآخرهم في البعث » ، وهو السذي كان بالنسبة اليهم جميعا ، كما قال الامام البوصيرى :

وكل آى أتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نسوره بهم فانه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم

وكفاه شرفا وتعظيما ، أن الله تعالى يصلى عليه ويأمر أهل السموات والأرض بالصلاة عليه فيقول فى كتابه العزيز ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فيقول : « أن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما »(1) ، وهو الذى \_ مع جمعه كل هذه الصفات والمكانة السامية التى لم تكن ولن يصل اليها

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سنورة القلم .

<sup>(</sup>٢) وروى أحمد والحاكم والبيهتي عن أبي هريرة : « بعثت الاتهم مكارم الاخلاق » .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨١ من سيورة آل عمران .

ا(٤). الآية ٥٦ من سورة الاحزاب .

دع ما ادعته النصارى فى نبيهمو واحكم بماشئت مدحا فيه واحتكم وانسب الى قدرهماشئتمن عظم فان فضل رسول الله ليس له حدد فيعرب عنه فاطق بفم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خالق الله كالهم

ورضى الله نعالى عن عبد الله بن رواحة الذى قال وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هربيرة :

وفینا رسول الله یتـــلو کتابه أرانا الهدی بعــد العمی فقاوبنا ببیت یجافی جنبـه عن فراشــه

اذا انشق معروف من الفجر ساطع به موقنات أن ما قال واقع اذا استثقات بالشركين المضاجع

وهو الذى كان بارا رحيما بأهله وعشيرته وأصحابه وكل المحيطين به ، لدرجة لا يدانيه غليها أحد ، فقد كان البر امامه والرحمة محيطة به ، وهو القائل: « ان البريهدى الى الجنة » ، « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » ( رواه أبو داود والترمذى ) ، « من لا يرحم من فى الأرض لا يرحمه من فى السماء ، من لا يرحم لا يرحم ، انصا يرحم الله من عباده الرحماء » ( رواه الطبرانى ) • وصدق الله العظيم جلت قدرته اذ وصف رسوله الأ مين عليه الصلاة والسلام فى القرآن الكريم: « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم » (٢) •

وهو الذى « كان خلقه القرآن » كما روى مسلم من حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها • وهو الذى كان الفقراء والضعفاء أقسرب الناس على قلبه الكبير وعطفه الشامل ، وبلغ من حبه للفقراء أن دعا الله

<sup>(</sup>۱) الاطراء: الثناء والمدح . ولكن المقصود هنا عدم التأليه ، لأن الثناء عليه صلى الله عليه وسلم واجب . وقد جاء في الحديث القدسى: « عبدى لم شكرني ما لم نشكر من أجربت النعمة لك على يديه » ( رواه الشيخان ) . وكانت الصحابة يمدحون الرسول الكريم نظما ونثرا في مواجهنه وبادته صلوات الله وسلامه عليه .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٨ من سورة التوبة .

تعالى أن يبقى فيهم حيا وميتا ، فقد روت أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها أنه كان يقول: « اللهم أحينى مسكينا وتوفنى مسكينا واحشرنى في زمرة المساكين » (الطبراتى فى الدعاء عن عبادة بن الصامت) فقالت له السيدة عائشة ، لم يا رسول الله ؟ فقال : « انهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا ، يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة،

يا عائشة أحبى المساكين وقربيهم يقربك الله يوم القيامة » •

وهو الذى كان « لا يأخذ أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذى يرسلها » ( رواه الطبرانى فى الاوسط باسناد حسن ) ، وهو الذى كان حليما لا يغضب ، حتى قال أنس بن مالك خادمه ، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لشيء فعلته لم فعلته ، ولا قال لشىء تركته لم تركته ، وما رأيت الغضب فى وجهه قط • ولقد كان صلوات الله تعالى وسلامه عليه كثير البر بالخدم والعمال • فقد روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أتى أحدكم خادمه بطعام قد كفاكم علاجه ودخانه فليجلسه معه ، فان لم يجلسه فليناوله بطعام قد كفاكم علاجه ودخانه فليجلسه معه ، فان لم يجلسه فليناوله أكلة أو أكلتين ( رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى )، وبلغ من رفعه لانسانيتهم أنه كان لا يرضى لأحد أن يقولوعبدى أو أمتى، ولذلك أمر المسلمين أن يكفوا عن ذلك ، وأن يقولوا فتاى وفتاتى •

وهو الذى كان حبيا حتى وصفه البعض بأنه كان أشد حياء من البكر فى خدرها ، وقد جاء فى الحديث الشريف أنه : « كان من أشد النساس حياء لا يثبت بصره فى وجه أحد » ( رواه الشيخان من حديث أبى سعيد المفدرى قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حيا من العذراء فى خدرها » • كما كان قليل الكلام لا يحب الثرثرة ولا الاسترسال فى المحديث بغير طائل ، ولقد قال عليه الصلاة والسلام : « ان أبغضكم الى الثرثارون المتفيتهون » ( رواه الترمذى ) •

وكان صلى الله عليه وسلم روحا من النور فى جسم من القمر ، كمـــا وصفه حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه فى قوله :

وضعت من خيفتى كفى على بصرى فلست أنظره الاعلى قسدر كعلية نسجت فى الأنجم الزهر

لما نظرت الى أنواره سطعت خوفا على بصرى منحسنصورته روح من النور قى جسم من القمر

كما قال رضى الله تعالى عنه أيضا:

ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد وشعب له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبى أتانا بعسد يأس وفترة من الدينوالاوثان فالأرض تعبد فأرسله نورا منيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند

وهو الذي كان « نزر الكلام سمح المقالة اذا نطق ، ليس بمهذار وكان كلامه كخرزات النظم » ( رواه الطبراني من حديث أم معبد ) • وقد وصفه أحد الشعراء فقال :

نزر الحديث ، من الحياء تخاله ضمنا(۱) وليس بجسمه سقم عقم النساء فما يجنّن بمثله ان النسساء بمثله عقسم مدا الذي عرف بدن الدياء دائه الذي الم

وهو الذي عرف بين العرب جميعا ، حتى من ألد أعدائه الذين لم يؤمنوا به ، بالصادق الأمين ، وهو الذي لم يكذب في حياته ولم يعرف لغو الحديث أو سقطه ، كما لم يعرف اللهو والعبث .

وهو الذى أدى الأمانة ، وبلغ عن ربه الرسالة ، ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وهداها الى صراط مستقيم ، ويصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فيقول :

أمين مصطفى للخسير يسدعو كضوء البدر زايسله الظلام وهو النبى الذى ظلله الغمام ونبع من بين أصابعه الماء ليوى الأنام، ويصفه عمه أبو طالب فيقول:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل(٢) وهو الذى أودعه الله تعالى المعارف والأسرار ، ونشر دينه في جميع الأقطار والامصار •

وهو الذي جعل من أمته خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله •

<sup>(</sup>۱) ضمن ضمنا فهو ضمن مثل زمن زمنا فهو زمن وزنا ومعنى • والجمع . ضمنى وزمنى •

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن اسحاق في السيرة وفي السند عن عائشة .

وهو الذي أظهر الله تعالى من آياته ومعجزاته على يديه ، ما استفاضت به الأخبار •

وهو الذي قالت فيه ابنته الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها ، عندما انتقل الى الرفيق الأعلى \_ كما جاء في صحيح البخارى :

« يا أبتاه ، الى جبريل ننعاه ، يا أبتاه من ربه ما أدناه ... يا أبتاه من جنان الفردوس مأواه ، يا أبتاه أجاب ربا دعاه » ، وقالت رضى الله تعالى عنها ترثيه:

اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران فالأرض من بعد النبي كثيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان ولتبكه مضر وكل يمسان والبيت ذو الأسيتار والأركان مسلى عليك منزل القسرآن

فليبكه شرق البلاد وغربها وليبكه الطـود العظيم وجوده يا خاتم الرســـل المبارك ضوؤه

ولما وقفت على قبره الشريف ملى الله عليه وسلم ما أخدت قبضة من تراب القبر فوضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقول:

> ماذا على من شم تربة أحمـــد صبت على مصائب لو أنهــــا كما قالت كذلك:

آن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على الأيام صرن لياليا

انا فقدناك فقد الارض وابلها وغاب مذ غبت عنا الوحى والكتب فليت قبلك كان الموت صادفنا لما نعيت وحالت دونك الكثب

وارضاء لعواطف البشر أن يعرفوا الصدورة المشرقة لذلك الجسم الطاهر الذي تمثلت فيه كل هذه المعاني والأسرار والصفات الطيبسة الحميدة ، نعرض وصفا لتلك الصورة التي كانت وعاء جميلا لكل ذلك . وليس هناك أحسن من أن نضع أمام القارىء تلك الصورة كما وصفها هند بن أبى هالة ، عندما سأله الامام الحسن بن على رضى الله عنهم جميعاً ، وقال ، سألت خالى هندا وكان وصافا ، فقال :

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ، ضخم الرأس واللحية ، شأن الكفين والقدمين (أي أنهما الى الغلظأقرب)، ضخم الكراديس (ألواح الأكتاف) ، مشربا وجهه بحمرة ، طوب السربة (الشعر ما بين السرة واللبة) ، واذا مشى تكفأ تكفؤا (أى يميل الى الأمام) كأنما ينحط من صبب (انحدار) ، لم أر قبله ولا بعده مثله، وكان أدعج العينين (أى شديد سوادهما وشديد بياضهما) ، سبط الشعر (سهلا غير ملبد) ، سهل الخدين (غير مرتفع الوجنتين) ، ذا فروة (ما وصل الى شحمتى الأذن من الشعر) كأن عنقه ابريق فضة، واذا التفت ، التفت جميعا ، كأن العرق فى وجهه ، اللؤلؤ الرطب لطيب عرقه وريحه » و

ويقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، أن اليهود جاءوا الى أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ، فقالوا صف لنا صاحبك ، فقال :

« معشر اليهود ، لقد كنت معه فى الغار كأصبعى هاتين ، ولقد صعدت معه جبل حراء وان خنصرى لفى خنصره ، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد ، وهذا على بن أبى طالب » •

فأتوا عليا فقالوا يا أبا الحسن ، صف لنا ابن عمك ، فقال :

« لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الذاهب طولا ولا بالقصير المتردد ، كان فوق الربعة ، أبيض اللون مشربا حمرة ، جعد الشعر ليس بالقطط ، يضرب شعره الى أرنبته ، صلت الجبين (۱) ، أدعج العينين ، دقيق المسربة ، براق الثنايا ، أقنى الأنف ، كأن عنقه ابريق فضة ، له شعرات من لبته الى سرته كأنهن قضيب مسك أسود ، ليس في مجسده ولا في صدره شعرات غيرهن ، وكان شئن الكف والقدم (۲) واذا مشى كأنما يقتلع من صخر (۱) ، واذا قعد علا الناس ، واذا تكلم أنصت الناس ، واذا خطب أبكى الناس ، وكان أرحم الناس بالناس ، ولليتيم كالأب الرحيم ، وللارملة كالريم الكريم ، أشجع الناس وأبذلهم ووساده الأدم محشو بليف النخل ، سريره أم عيلان مرمل بالشريط ، كان له عمامتان احداهما تدعى السحاب والأخرى العقاب ، وكان سيفه كان له عمامتان احداهما تدعى السحاب والأخرى العقاب ، وكان سيفه ذا الفقار ورايته الغراء ، وناقته العضباء ، وبغلته دلدل ، وحماره

<sup>(</sup>١) أي واسعة . وقيل الصلت الأملس ، وقيل البارز .

<sup>(</sup>٢) أي أنهما يميلان ألى الغلظ والتصر .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية : «كانما ينزل من صبب » .

يعفور ، وغرسه مرتجـز ، وشاته بـركة ، وقضيبه المهسوق ، ولواؤه المحمد ، وكان يعقل البعير ، ويعلف الناضح ، ويرقع الثوب ، ويخصف النعل » ( روى مثل هذه الرواية فى معناها وان اختلفت فى بعض ألفاظها ابن سعد فى الطبقات وأبو نعيم فى دلائل النبوة من حديث عائشة ، ومثله فى الصحيحين من حديث البراء وأبو داود والترمذى وحسـنه بزيادات ونقصان ) •

فلا عجب اذن بعد هذا الكمال الجسماني والروحاني ، أن يكون من رآه ، بديهة هابه ، وكل من خالطه أحبه حبا نابعا من قلبه وروحه •

فصلى الله عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن تبعهم باهسان الى يوم الدين ، وسلام عليك يا من قلت بحق : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وأنا أول من تنشق الأرض عنه ، وأنا أول شافع وأول مشفع ، بيدى لواء الحمد تحته آدم فمن دونه »(رواه الترمذى وابنماجه من حديث أبى سعيد الخدرى ) ، وكتب لنا شفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم .

## جدتها أم المؤمنين السيدة خدبيجة رضى الدتعانب عنها وأرضاها

السيدة خديجة أولى أمهات المؤمنين وخير نساء العالمين ، القرشية أبا وأما ، فأبوها خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ، وأمها فَاطَمَة بنت زائدة بن الاصم ابن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى بن فهر ،

ولدت رضوان الله تعالى عليها لأبوين كريمين كلاهما من أعرق الاسر المجزيرة العربية ، وقد اجتمع لها مع نبل الأصل وعراقة المحتد ، مكانة الثروة الوافرة والغنى العظيم ، حتى أن قافلتها فى التجارة الى الشام كانت تعدل قوافل قريش بأسرها فى كثير من الأعوام •

كانت عظيمة من عظيمات بنات آدم وحواء ، خلدت بمجدها منذ عرفت في مكة المكرمة بالطاهرة أو بسيدة نساء قريش ، وازدادت فخرا ومجدا وعزا حين صارت أولى زوجات مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصلت مجدها الذى كان لها قبل زواجها من الرسول الكريم بمجدها الذى جاءها بعد هذا الزواج المبارك ، حين خطبته لنفسها رغم صغره فى السن عنها ، ورغم قلة ماله وعدم ثرائه ، ورغم أنها رفضت من قبل الزواج من سادات قريش وأغنيائهم بعد أن ترملت مرتين ، فعكفت على التجارة بأموالها وتربية أطفالها اليتامى من زوجيها المتوفيين الواحد تلو الآخر ،

وكانت السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها قد رأت فى منامها ، أن شمسا عظيمة مضيئة أشد ما يكون الضوء جمالا وجلالا ، تهبط الى دارها من سماء مكة فيغمر ضوءها ما يحيط به من بقاع وأماكن ، فقصت تلك الرؤيا على ابن عمها ورقة بن نوفل ، وكان من أهل العلم والحكمة ، فاستبشر ورقة بما رأت ابنة عمه وبشرها قائلا : لك البشرى يا خديجة يا ابنة العم ، فهذه الشمس المضيئة علامة على قرب ظهور النبى الذى أطل زمانه ، ودخولها دارك دليل على أنك أنت التى ستتزوجين منه » ،

لقد تفرست أمنا الاولى والكبرى ، النبوة والمجد فى الرسول الامين صلى الله عليه وسلم ، حين خطبته لنفسها قبل نزول الوحى عليه وقبل بعثه بالرسالة السماوية الخالدة ، ونظرت الى هذا الزواج بعين الدين الذى يربطها برب السسماء والأرض ، ولم تنظر اليه بعسين الدنيا التى يلحقها الفناء ، فآثرت نعيم الآخرة المقيم على نعيم الدنيا الزائل ، فقد سمعت من ابن عمها ورقة بن نوفل ذلك المتحنث الذى قسرا التوراة والانجيل ، تلك البشرى التى أيدها غلامها ميسرة بمشاهداته الخارقة فى رحلته الى الشام وعودته منها فى أمر أمينها الذى استأجرته وائتمنته على تجارتها ، حين علمت بصدقه وأمانته ، فأرسلت اليه تستأجره فى تجارتها وقالت له : « دعانى الى البعثة اليك ما بلغنى من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك ، وسأعطيك ضعف ما أعطى رجلا آخر من قومك » ،

ولقد كانت أم المؤمنين الأولى ، عظيمة حقا حين أعانت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زواجها منه ، على العبادة فى خلوته بغار حراء ، كما كانت عظيمة حقا فى ثباتها وتثبيتها له حين جاءها واجف الفؤاد مضطرب القاب قائلا:

- « زملونى زملونى » وقص عليها قصة مجىء الوحى ببشائر القرآن الكريم : « اقرأ باسم ربك الذى خلق • خلق الانسان من علق • اقرأ وربك الأكرم • الذى علم بالقلم • علم الانسان ما لم يعلم (١) » • فقالت له فى ثبات وتثبيت :

« الله يرعاك يا أبا القاسم ، أبشر يا ابن عم واثبت ، فوالذى نفس خديجة بيده انى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة ، والله لا يخزيك الله أبدا ، انك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، وتصدق الحديث، وتؤدى الأمانة » .

وكانت عظيمة حقا حين كانت أول من استجاب للايمان في هذه الأمة . فصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين ، وكانت عظيمة حقا حين انحازت مع زوجها الرسول الأمين الى شعب أبى طالب ، فصبرت على الحصار الذي فرضته قريش — وهي ظالمة — على صاحب الرسالة الخالدة ، وعاونته بمالها الوفير حتى ضاع معظمه ،

<sup>(</sup>١) الآيات من ١ الى ٥ من سورة العلق .

وهي أم المؤمنين الأولى والعظيمة حقا حين قالمته الله

- « الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام » • وذلك حين جاء جبريل - فيما روى البخاري بسنده - فقال:

- « يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها اناء فيه ادام (۱) ، فاذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى وبشرها ببيت في الجنهة من قصب (۲) لا صخب فيه ولأ نصب » •

فقال صلَّى الله عليه وسلم:

- « يا خديجة ، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك » •

فأجابته بما تقدم ٠

وما أصدق قول القائل في شأنها رضى الله تعالى عنها اذ يقول:

جناته قد فتحت لك كلها

فتخـــيري ما شــئت يا أمـاه

لقد كانت أولى زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ، وعاشت معه · خمسا وعشرين سنة ، منها خمسة عشر عاما قبل البعثة المباركة وعشرة أعوام بعدها ، أمضتها كلها في مكة المكرمة الى أن وافاها الأجل المحتوم وثوى جثمانها الطاهر في أرضها الطيبة •

ولم يكن لها فى حياتها الزوجية مع الرسول الكريم ضرائر ، اذ لميتزوج عليها ابان حياتها • وفضلا عن ذلك ، فهى أم ولده الأنه صلى الله عليه وسلم لم ينجب من زوجاته الأخريات الا ولده ابراهيم من السيدة مارية القبطية ، وقد مات صغيرا •

وقد وصفها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاشت له زوجة وفيه مدة ربع قرن من الزمان ، فتوجها براج العز والكرامة حين قال :

- « والله ما أبدلنى الله خيرا منها ، آمنت بى حين كفر الناس ، وصدقتنى اذ كذبنى الناس ، وواستنى بمالها اذ حرمنى الناس ، ورزقنى منها الله الولد دون غيرها (٢) من النساء » .

<sup>(</sup>١) طعام أو شراب .

<sup>(</sup>٢) القصب : اللؤلؤ .

<sup>(</sup>٣) رزقه الله تعالى ابراهيم من السيدة مارية ولكنه مات صغيرا وبذلك كانت ذريته الطاهرة من السيدة خديجة .

.

ولقد رزق مولانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم منها البنين والبنات، فكان لهما القاسم وعبد الله ويلقب بالطاهر والطيب ، ومن البنات زينب ورقية وأم كاثوم وفاطمة عليهم جبيعا صلاة الله تعالى وسلامه ورضوانه وفقد الزوجان الكريمان ولديهما الحبيبين ـ القاسم ثم عبد الله ـ فى طفولتهما ـ فاحتسباهما عند الله ، وبقيت لهما بناتهما الأربع .

بالقاسم ابن المسطفى وبزينب ورقية هب لى القبول وفاطمة وبأم كاشوم أوعبد الله جسند وقنى بابراهيم شر الحاطمسة

ولقد كانَ لحصار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته ، أثره فى صحة السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها ، اذ أجهدها الاعياء فلم تعش بعد فك الحصار أكثر من ثلاثة أيام ، فأسلمت روحها الطاهرة الزكية الى خالقها راضية مرضية ، وكان الرسول الأمين لايفارقها لحظة واحدة من ليل أو نهار فى هذه الأيام الأخيرة من حياتها الطيبة م

وبلغ من ايمانها بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته العظيمسة ، أن قالت لابنتها أم كلثوم قبل أن تلفظ أنفاسها :

- « ليت الأجل يمهلنى حتى تنجالى المحنة فأموت قريرة العاين راضية » ٠

فأجابتها أم كلثوم قائلة:

- « لا بأس عليك يا أماه » -

ثم خانها الجلد وخنقتها العبرات ، فاستطردت أم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها تقول :

- « أى وربى لا بأس على يا ابنتى ، ما من امرأة من قريش ذاقت ما ذقت من نعيم ، بل ما من أمرأة فى هذه الدنيا نالت مثل الذى نلت من مجد ، حسبى من دنياى أنى زوجة الحبيب المصطفى ، وحسبى من آخرتى أننى المؤمنة الأولى وأنى أم المؤمنين » •

ثم أسبلت عينيها وهمست :

« اللهم انى لا أحصى ثناء عليك ، اللهم انى لا أكره لقاءك،ولكنى أطمع فى مزيد من التضحية لأكون جديرة بما أنعمت على » • وكان صلى الله عليه وسلم يلازمها فى هذه اللحظات ويهون عليها سكرات الموت ،

ويبشرها بما أعده الله تعالى لها من نعيم ، وكذلك كان بناتها الشلاث زينب وأم كلثوم وفاطمة يحطن بفراشها ويودعنها قبل الرحيل •

ثم صعدت روحها الطاهرة الى بارئها ، وكان ذلك فى العاشر من رمضان سنة عشر من المبعث ، فحملت سيدة نساء قريش وأم المؤمنين الى أرض الحجون ، حيث أضجعها الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين فى قبرها ، وآب الى بيته محزونا وصابرا على البلاء المبين .

وكما حظيت أم المؤمنين الأولى بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واعزازه وتقديره ، فقد حظيت أيضا بشهادة عظيمة أخرى بأنها من كاملات النساء ، وهن قليل بالقياس الى كملة الرجال ، فقد روى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن اياس رضى الله تعالى عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء الا ثلاث ، مريمبنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وخديجة بنت خويسلد ، ان كلا منهن كفات نبيا مرسسلا ، وأحسنت الصحبة فى كفالتها ، وصدقته حين بعث » ،

فما أروع ذكراك وأجلها ، وما أعظم مجدك يا أم المؤمنين خديجة ، انك لا تتحدثين عن نفسك لتزكيتها ، ولكن يتحدث عنك ويزكيك أعظم من تحدث من البشر وأصدقهم ، انه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، الذي وصفه ربه بصدق الحديث فقال تعالى : « وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحى يوحى (١) » •

نفعنا الله تعالى بمحبتك ومحبة أهل البيت الطاهر ، لندنو من قاب الرسول الأعظم فنتصل به من بابك وعلى معراجك ، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول : « انى أحب حبيبها » • ويؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم احتفى حفاوة ظاهرة بامرأة دخلت داره ، فلما سئل عن ذلك قال : « انها كانت تأنينا أيام خديجة وأن حسن العهد من الايمان آ» ( الحاكم من حديث عائشة وقال صحيح على شرط الشيخين ) •

فأعظم بوفائك ياسيدى يا رسول الله لأمنا خديجة الكبرى فى حياتها وبعد مماتها ، وفاء بوفاء وعهدا بعهد •

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣ ، ٤ من سورة النجم .



## أمها السيدة البيتول فاطعة الزهراء

هي سيدة النساء فاطمة الزهراء ، ولدت رضى الله تعالى عنها بمكة لعشر بقين من جمادى الآخرة ، وقريش تبنى الكعبة وذلك قبل البعثة بخمس سنين ، وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي النسمة الطاهرة الميمونة التي جعل الله تعالى نسلها حفدة أكرمين للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ، وجعل من نسلها أثمة فى الأمة، وجعلهم خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه ،

ولقد كانت الزهراء رضى الله تعالى عنها أحب أولاد النبى صلى الله عليه وسلم اليه ، وأقرهم لعينه وأسرهم لفؤاده ، وآثرها القدر بما لم يؤثر به شقيقاتها الثلاث ، فهى وحدها الوعاء الطاهر للسلالة الزكية ، والمنبت الطيب لدوحة الأشراف من أهل البيت النبوى الكريم ،

ودرجت فى بيت أبيها عليه الصلاة والسلام يحوطها برعايته ويتولاها بحدبه ورأفته ، يغرس فى نفسها تقوى الله ، ويغذيها بهدى النبوة والرسالة ، فنشأت نشأة كريمة ، عزوفة عن الدنيا ومتاعها ، مقبلة على الله تعالى ، وقد هاجرت عليها السلام الى المدينة المنورة عقب هجرة أبيها صلى الله عليه وسلم ، وكان قد مضى على وفاة أمها ثلاث سنوات ، وهاجر معها فيمن هاجر ، الامام على كرم الله وجهه والسيدة عائشة ونساء المهاجرين رضى الله تعالى عنهن جميعا ،

وقد لقبت رضى الله عنها بأسماء عديدة ، والطاهرة ، والحادة ، والجليلة ، فعرفت بالصديقة ، والمباركة ، والطاهرة ، والحزية ، والراضية ، والمرضية ، والمحدثة ، والزهراء ، فعن على كرم الله وجهه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : « يا فاطمة ، أتدرين لم سميت فاطمة ؟ » قال على ، يا رسول الله لم سميت فاطمة ؟ قال : « أن الله عز وجل قد فطمها وذريتها من النار يوم القيامة » ، أخرجه الحافظ الدهشقى ) • وقد رواه الاهام على بن موسى الرضا

رضى الله تعالى عنهما فى مسنده ولفظه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله عز وجل قطم أبنتي فأطمة وولدها ومن أهبهم من النار فلذلك سميت فأطمة » •

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان ابنتى فاطمة حوراء ، اذ لم تحض ولم تطمث، وانما سميت فاطمة الأن الله عز وجل فطمها ومحبيها من النار » ، ( أخرجه النسائى ) •

ولقد لقبت بالبتول تشبيعاً لها بمريم فى المسزلة عند الله تعالى ، لتبتلها وسبقها فى العبادة لنساء زمانها ، فضلا عن دينها وحسبها وعفافها ، كما أنها رضى الله تعالى عنها اشتهرت باسم الزهراء ، لأنها كانت بيضاء اللون نيرته ، وقيل انه حين ولدت سطع فى السماء نور زاهر لم تره الملائكة تبل ذلك اليوم ، ولذلك لقبت بالزهراء ،

ولقد كانت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها ، أعرف القوم بدينها وبما جاء به والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ كانت تتلقى عنه ، ما يتلقاه من الوحى ، ولذلك كانت محببة اليه ، وكان اذا سافر ودعها ، واذا قدم من سهره بدأ بزيارتها ، وكان يدعوها بأم أبيها لأنها كانت أشبههن به فى خلق وخلق ، وكانت تتوافر على خدمته وتهتم بشئونه ورعايته ، فضلا عن شئون البيت كله خاصة بعد انتقال أمها الكبرى ، وقد ورد عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : « مارأيت أحدا أشبه سمتا ، ودلا وهديا ، وحديثا ، برسول الله صلى الله عليه وسلم وفى قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، قالت : « وكان اذا دخلت عليه قام اليها في مجلسها في مجلسها وأجلسته في مجلسها » ، هاسته في مجلسها » ، هاسته في مجلسها » ،

ولقد قال لها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا فاطمة ان الله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك » • وتصفها السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها بقولها: « ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها » فهى رضوان الله تعالى عليها تمثل أشرف ما فى المرأة من انسانية وصيانة وكرامة وقداسة ورعاية وعناية ، فضلا عن ذكاء وقاد ، وفطنة حادة ، وعلم واسع •

وروى الحاكم فى المستدرك بسنده عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال ، سألت أمى عن صفة فاطمة رضى الله عنها فقالت : « والله كأنها القمر ليلة البدر ، أو الشمس خرجت من السحاب ، وكانت بيضاء بضة ، أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء مشربة بحمرة ، لها شعر أسود يتعفر لها » • ويقول الشاعر في ذلك :

بيضاء تسمب من قيام شعرها وتغيب فيه وهـو داج أسهم فكأنها فيـه نهـار مشرق وكأنها ليـل عليها مظـام

فالله تعالى قد أبدعها في قسامة ووسامة وصباحة وملاحة •

وجاء في « كشف الغمة » أن بعض الوعاظ ذكر في كلامه السيدة فاطمة الزهراء عليها رضوان الله تعالى وسلامه ، وما وهبها الله من المزايا والفضائل ، وما وسمها من ميسم الحسن والجمال والبهاء ، فأغذته النشوة واستخفه الطرب ، فأنشد يقول :

خجلا من نور بهجتها تتوارى الشمس بالشفق وهياء من شمائلها يتغطى الغصان بالورق

كما ميزها الله تعالى بمزايا وخصها بخصائص وأكرمها بمكرمات جعلت لها قداسة وجلالة منها :

۱ ــ أنها بضعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحبيبته • فقد روى البخارى فى صحيحه بسنده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فاطمة بضعة منى فمن أغضبها فقد أغضبنى » •

كما روى مسلم فى مسحيحه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انما غاطمة بضعة منى ، يريبنى ما رابها ، ويؤذينى ما آذاها » •

7 — أن الله تعالى يغضب لغضبها ويرضى لرضاها ، فعن كنز الدقائق للمناوى قال صلى الله عليه وسلم : « ان الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها » ، ( رواه الديلمى ) ، وعن أبن سعد فى شرف النبوة ، وابن المثنى فى معجمه عن على كرم الله وجهه أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا غاطمة ان الله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك » ، ( أخرجه ابن سعد فى شرف النبوة وأبن المثنى فى معجمه ) ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

" — أنها سيدة نساء العالمين ، ففى الحلية لأبى نعيم بسنده عن هسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ، كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى مرضه الأخير ، فجاءت فاطمة تمشى ما تخطىء مشيتها من مشية النبى صلى الله عليه وسلم شيئا ، فلما رآها قال : « مرحبا بابنتى » ، ثم قال : « يا فاطمة ، ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين ، وسيدة نساء المؤمنين » .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أسر لها بحديث وهو فى هدذا المرض الذى انتقل فيه الى الرفيق الأعلى ، فبكت ، ثم أتبع ذلك بحديث فضحكت ، فقالت السيدة عائشة رضى الله عنها مستفسرة عي سبب بكاتها ثم ضحكها ، « أنا من بين نسائه وقد خصك الرسول بهذا الحديث » ، فقالت الزهراء رضى الله تعالى عنها « ما كنت لأفشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره » •

فلما قبض الرسول الكريم ، أعادت السيدة عائشة استفسارها ، فقالت الزهراء رضى الله تعالى عنها : « أما بكائى ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : « ان جبريل عليه السلام كان يعرض على القرآن كل عام مرة ، فعرضه العام مرتين ، ولا أرى أجلى الا قد اقترب » ، فبكيت ثم قال : « اتق واصبرى ، فانى أنا نعم السلف الله » ، ثم قال : « يا فاطمة ، أما ترضين أن تكونى سيدة نساء العالمين ، أو سيدة نساء هذه الأمة » ، فضحكت ، ( رواه مسلم، وقريب من لفظه ومعناه فى البخارى ، وفى الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمة رضى الله تعالى عنهما، « يا فاطمة أما ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين » ،

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال ، وسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان ملكا من السماء لم يكن زارنى ، فاستأذن ربى في زيارتى ، فبشرنى وأخبرنى أن فاطمة سيدة نساء أمتى » ( رواه الامام أهمد ) • وروى ابن عبد البر ، أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: « يا بنية ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء العالمين ، قالت يا أبت فأين مريم ؟ قال تلك سيدة نساء عالمها » • وفى رواية النسسائى • وفى رواية النسسائى • وفى رواية للبخارى أنى سيدة نساء أهل الجنة الا مريم ابنة عمران » • وفى رواية للبخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » •

٤ - شدة حب النبى صلى الله عليه وسلم اياها ، وأنها أحب النساء اليه ، فقد ذكر فى الاستيعاب بسنده ، سئلت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها ، أى الناس كان أحب الى رسول الله حسلى الله عليه وسلم ؟ قالت : « فاطمة » ، قيل ومن الرجال ؟ قالت : « زوجها ، ان كان ما علمته صواما قواما » • وروى مثله الحاكم فى المستدرك ورواه الترمذى :

« وكان النبى صلى الله عليه وسلم ، اذا رجع من غزوة أو سفر ، أتى المسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم ثنى بفاطمة ، ثم يأتى أزواجه » • وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا على ان فاطمة بضعة منى ، هى نور عينى ، وثمرة فؤادى ، يسوءنى ما ساءها ، ويسرنى ماسرها ، وانها أول مَن يلحقنى من أهل بيتى ، فأحسن اليها من بعدى ، وأما الحسن والحسين فهما ابناى وريحانتاى ، وهما سيدا شباب أهل الجنة ، فليكونا عليك كسمعك وبصرك » ، ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء فقال : « اللهم انى أشهدك أنى محب لن أحبهم ، مبغض لن أبغضهم ، سلم لن سالمهم ، حرب لن حاربهم ، عدو لن عاداهم ، ولى لن والاهم » • ( بعض هذا الحديث بنصه أخرجه الترمذى وأبو حاتم ) •

٥ ــ أنها أصدق الناس لهجة ، فعن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها ، قالت : « ما رأيت أحدا كان أصدق فى لهجة من فاطمة ، الا أ نيكون الذى ولدها صلى الله عليه وسلم » ، ( أخرجه أبو عمر ) .

٣ ـ طهارتها من حيض الآدميات ، فعن أسماء رضى الله تعسالى عنها قالت : « قبلت (أى ولدت ) فاطمة بالحسن ، فلم أر لها دما ، فقلت ييا رسول الله انى لم أر لها دما في حيض ولا فى نفاس » ، فقال رسول الله عليه وسلم : «أما علمت أن ابنتى طاهرة مطهرة لا يرى لها دم فيطمث ولا ولادة » ، خرجه الامام على ابن موسى الرضا رضى الله عنه ) •

حرامتها على ربها عز وجل ، فعن عائشة رضى الله عنها ، مخنصرا لفظه: « اذا كان يوم القيامة ، نادى مناد يا معشر الخلائق طأطئوا رءوسكم حتى تجوز فاطمة عليها السلام » •

وعن على كرم الله وجهــه ، مختصرا لفظه كذلك : « اذا كان يــوم

القيامة ، نادى مناد من وراء الخجاب ، غضوا أبصاركم عن ماطمة بنت النبى محمد حتى تمر » •

A — زفافها الى الجنة كالعروس ، فعن على رضى الله تعالى عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تحشر ابنتى فاطمة يوم القيامة ، وعليهاهلة الكرامة قد عجنت بماء الهيوان والهياة ، فتنظر الى الخلائق فيتعجبون منها ، ثم تكسى هلة من هلل الجنة على ألف حسلة ، مكتوب بخط أخضر أدخلوا ابنة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة على أحسن صورة وأكمل هيئة وأتم كرامة وأوفر حظ ، فتزف الى الجنة كالعروس ، حولها سبعون ألف جارية » ( خرجه الامام على ابن موسى الرضا رضى الله عنه ) ،

ه ـ تحريم ذريتها على النار ، فعن عبد الله ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان فاطمة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار » ( أخرجه أبو همام فى فوائده ) •

وهناك كثير من المزايا والخصائص التى لا يتسع لها العديد من المجلدات ، خصها الله تعالى بها ، لتكون بحق سيدة نساء العالمين ، ولهذا ما أن بلعت الحلم ، حتى تكاثر خطابها ، وتنافس طلابها ، وأقبلوا يطلبون يدها ، لما عرف من وسامتها ، ولما لأبيها حسلى الله عليه وسلم من سمو وقداسة ، وكان والدها الرسول الأمين صلوات الله تعالى عليه وسلامه يحدث نفسه قائلا : « يا ترى هذه الحورية لن » ؟ فجاءه جبريل عليه السلام يوما وقال له : « أن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك ، اليوم كان عقد فاطمة في موطنها فيقصر أمها في الجنة ، الخاطب اسرافيل وجبريل وميكائيل الشهيد ، والولى رب العزة والزوج على بن أبى طالب ،

وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال ، خطب أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه الى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة ، فقال صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة ، مقال صلى الله عليه وسلم بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، مع عدة من قريش كلهم يقول له مثل قوله لأبى بكر ، فقيل لعلى ، لو خطبت الى النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة لخليق أن يزوجكها ، قال ، وكيف وقد خطبها أشراف قريش فلم يزوجها ، قال فضطبها ، فقال صلى الله

عليه وسلم : « قد أمرنى ربى عز وجل بذلك » • قال أنس ، ثم دعانى النبى صلى الله عليه وسلم بعد أيام ، فقال لى : « يا أنس أخرج وادع لى أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة والزبير وبعدتهم من الأنصار»• قال فدعوتهم ، فلما اجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم وأخذوا مجالسهم ، وكان على غائبا في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال النبى صلى الله عليه وسلم: « الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود بقدرته ، المطاع بسلطانه ، الرهوب من عذابسه (١) ، الرغوب اليسه فيما عندم من توابه ، النافذ أمره في أرضه وسمائه ، المذي خلق الخلق بقدرته ، وميزهم بأحكامه ، وأعزهم بدينه ، وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم • ان الله تبارك اسمه وتعالت عظمته ، جعل المصاهرة نسبا لاحقا ، وأمرا مفترضا ، وحكما عادلا ، وخيرا جامعا، أوشيج به الأرحام ، وألزمها الأنام ، فقال تبارك اسمه وتعالى جده « وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسب وصهرا وكان ربك قديرا »(٢) • فأمر الله يجرى الى قضائه ، وقضاؤه يجرى الى قدره ، ولكل قضاء قدر ، ولكل قدر أجل ، ولكل أجل كتاب ، « يمحـو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب »(١) • ثم ان الله تعالى أمرنى أن أن أزوج فاطمة من على ، وأنى أشهدكم أنى قسد زوجتها اياه ، على أربعمائة مثقال فضة أن رضى على بن أبى طالب بذلك ، على السنة القائمة والفريضة الواجبة » •

وعندئذ دخل على ، على النبى صلى الله عليه وسلم فتبسم فى وجهه ثم قال : « أن الله أمرنى أن أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة أن رضيت بذلك يا رسول الله ، ثم خر لله ساجدا •

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « جمع الله شهملكما ، وبارك لكما ، وأسعد جدكما ، وأطاب نسلكما ، وجعل نسلكما مفاتيح الرحمة، ومعادن الحكمة ، وأمن الأمة ، وأخرج منكما الكثير الطيب ، أقهول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم » • ( أخرجه أبو الخير القزوينى الحاكمى ) •

<sup>(</sup>١) وفي رواية: المهروب اليه من عذابه .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٥ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٩ من سورة الرعد .

وعن ابن مردوية ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى تكلم خطيبا لنفسك فقال:

« الحمد لله الذي قرب من حامديه ، ودنا من سائليه ، ووعد الجنة من يتقيه ، وأنذر بالنار من يعصيه ، نحمده على قديم احسانه وأياديه، حمد من يعلم أنه خالقه وباريه ، ومميته ومحييه ، وسائله عن مساوبه نستعينه ونستهديه ، ونؤمن به ونستكفيه ، ونشهد أن لا اله الا اللهوحده لا شريك له ، شهادة تبلغه وترضيه ، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، صلاة تزلفه وتحظيه ، وترفعه وتصطفيه ، وهــذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زوجنى ابنته فاطمة على أربعمائة مثقال ، فاسألوه واشهدوا » •

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قد زوجتك ابنتى فاطمسة على ما زوجك الرحمن جل جلاله ، وقد رضيت بما رضى الله تعالى ، فنعم الختن (١) أنت ، ونعم الصاحب أنت ، وكفاك برضا الله تعالى رضا » •

ولما كانت ليلة البناء (٢) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب : « لا تحدث شيئا حتى تلقانى » ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء فتوضأ فيه ثم أفرغه على على ، ثم قال : « اللهم بارك فيهماوبارك عليهما وبارك لهما فى نسلهما » .

وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم انهما أحب الخلق الى فأحبها وبارك فى ذريتها ، واجعل عليهما منك حافظا ، وانى أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم »(٢) .

ثم دعا لفاطمة فقال: « أذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيرا » وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: « مرحبا ببحسرين يلتقيان ، ونجمين يقترنان ، اللهم هذه ابنتى وأحب الخلسق الى ، اللهم وهدا أخي وأحب الخلق الى ، اللهم أجعله لك وليا ، وبك حفيا ، وبارك له فى أهله » ثم قال: « يا على ، أدخل بأهلك ، بارك الله تعالى اك، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد » •

١١ خس الرجل عند العامة : زوج ابنته .

٢٠ ليلة الرقاف .

<sup>(</sup>٣) كل هده الروايات أخرجها أبو حاتم وأحبد في المناقب من حديث أبي يزيد المدانني .

ولما هم النبى صلى الله عليه وسلم بالخروج من عندهما ، التفت فاذا بفاطمة تبكى ، فقال لمها : « ما زوجتك من نفسى ، بل الله تعالى تولى تزويجك فى السماء ، وقد زوجتك خير أهلى ، سيدا فى الدنيا وسيدا فى الآخرة ومن الصالحين » • ولأحمد والطبرانى من حديث معقل بن يسار ••• ••••وفيه « أما ترضين أن زوجتك أقدم أمتى سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما » واسناده صحيح •

وقد دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائسلا: « أسسأل الله عز وجل أن يحرسك من فوقك ومن تحتك ومن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم » • كما دعا لعلى رضى الله تعالى عنه بقوله: « جمع الله شملكما فجعل الله نسلكما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة » • ولم يزل صلى الله عليه وسلم يدعو حتى توارى في حجرته •

وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ، فى قوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان » (١) ، قال ، على وفاطمة ، « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » (٢) ، قال الحسن والحسين •

وكانت سن السيدة البتول فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها عند زواجها ، خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف الشهر ، وقيل ثمان عشرة سنة كما روى ابن سلعد فى الطبقات ، وكان سن الامام على كر مالله تعالى وجهه ، احدى وعشرين سنة وخمسة أشهر . وكان ذلك بعد عودته من غزوة بدر ،

وقد عاشا معا فى منزل الزوجية ترفرف عليهما أعلام السعادة والهناء من كل جانب ، فكانت تقوم بعمل البيت ، وترعى زوجها وأولادها ، لا يقوم بمعاونتها أحد الا زوجها عندما تسمح له ظروفه بالعودة الى البيت أثناء النهار ، فكانت مثلا كريما للزوجة المشالية ، وأسوة طيبة يجدر بنسائنا التأسى بها ،

وقد دخل عليها يوما ، زوجها الامام على كرم الله تعالى وجهه ، وهي تدير الرحاء لتطحن الحبوب وكانت مجهدة متعبة من أثر العمل

<sup>(</sup>١) الآية 11 من سورة الرحمن .

١٢٠ الآية ٢٢ من سورة الرحمن .

المنزلى الشاق ، فأشار عليها أن تذهب الى والدها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم لتطلب منه ــ وقد جاءه سبى كثير (١) ــ خادما تعاونها ، فذهبت الى أبيها عليه الصلاة والسلام وقالت له :

ــ يا أبى يا رسول الله ، لقد طمنت كثيرا حتى كلت يداى ، وقد جاك الله بخدم فأخدمنا ( يعنى أعطنا خادما ) •

فقال صلوات الله تعالى وسلامه عليه:

« والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع» •
 ثم قال : « ألا أخبركما (٢) بخير مما سألتماني » • قالا :

بلى يا رسول الله • قال :

- « كلمات علمنيهن جبريك ، اذا أتيتما فراشكما فاقسر آ آيسة الكرسى وسبحا الله ثلاثا وثلاثين ، وكبرا الله أربعا وثلاثين » • ( رواه أهمد بسند جيد عن على ) • وفى رواية، أنه صلى الله عليه وسلم قال لها :

- « قولى قبل ذلك ، ( اللهم رب السموات السبع ، والأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، وسعت كل شيء رحمة ) » •

فما تركا ذلك فى أى ليلة بعد ذلك • وقد قال الامام على كرم الله تعالى وجهه ، ماتركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل له ولا يوم صفين •

وقد أنجب زواجهما المبارك من الذرية الصالحة الكريمة ، الحسن، والحسين ، والمحسن ، وزينب ، وأم كلثوم ، ورقية ، عليهم جميعا رضوان الله تعالى وبركاته ،

ويصف الشاعر الباكستانى الشهير المرعوم محمد القبال ، تقييوى السيدة البتول فاطمة الزهراء ، في شعر بالفارسية ، نقله الى العربية، الرجل الورع الشيخ الصاوى شعلان ، يقول :

فمها يردد آى ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها

<sup>(</sup>۱) أسري كثيرون ومن بينهم نسياء .

<sup>(</sup>٢) فاطمة وعلى (رضي الله تعالى عنهما) .

بلت وسادتها لآلىء دمعها من طول خشيتها ومن تقواها جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالطل يروى فى الجنان رباها

وقد انتقات رضى الله تعالى عنها وأرضاها الى الرفيق الأعلى ، ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة احدى عشر هجرية وهى الموافقة ٢٢ من نوفمبر سنة ٦٣٢ ميلادية ، وهى فى نحو الثلاثين من عمرها ، وذلك بعد انتقال أبيها الكريم صلى الله عليه وسلم بستة أسهر •

ويروى أن الامام عليا كرم الله وجهه ، لما تولى مواراة جسدها الطاهر النراب ، قال عند قبرها :

« السلام عليك يا رسول الله ، عنى وعن ابنتك النازلة فى جوارك والسريعة اللحاق بك ، قل يا رسول الله عن صفيتك صبرى ، ورق عنها تجلدى ، الا أن لى فى التأسى بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز ، فلقد وسدتك فى ملحودة قبرك ، وفاضت بين نحرى وصدرى نفسك ، فانا لله وانا اليه راجعون ، فلقد استرجعت الوديعة ، وأخذت الرهينة ، أما حزنى فسرمد ، وأما ليلى فمسهد ، الى أن يختار الله لى دارك التى أنت بها مقيم » • • • • الى أن قال : « والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم ، فان أنصرف فلا عن ملالة ، وان أقسم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين » • ثم تمثل فقال :

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذى دون المات قليل وان المتقادى واحدابعدواحد(١) دليل على أن لا يدوم خليل وفي رواية أخرى أنه رضى الله تعالى عنه قال:

أرى علل الدنيا على كثيرة وصاحبها حتى المات عليا لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذى دون الفراق قليل وان المتقادى فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليال

رضى الله تعالى عنك وأرضاك يا أم الحسن ، ويا أم الحسين ، ويا أم زينب ، ويا أم أم كلثوم ، ويا أم رقية ، يا من أنجبت خير نسل ، وأشرف ذرية ، وأكرم عترة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آلسه وصحبه وسلم •

<sup>(</sup>١) وفي رواية : وان المتقادي فاطمة بعد أحمد .



## onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

## أبوها الإمام على بن أبحب طالب

هو الامام على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف و وقد كان أول هاشمى من أبوين هاشمين ، وبذلك اجتمعت له خلاصة الصفات التى أشتهرت بها هذه الأسرة الكريمة ، وهى فى جملتها النبل والشجاعة والمروءة والذكاء ، عدا المأثور فى سماتها الجسدية التى تلاقت أو تقاربت فى عديد من أفراد هذه الأسرة .

ويقال ان أمه اختارت له اسم حيدره باسم أبيها أسد ، ثم غيره أبوه فسماه عليا وبه عرف واشتهر بعد ذلك ، وهو أصغر أبناء أبويه، ولد سنة ٣٠ من عام الفيل بالكعبة المكرمة في يوم الجمعة الثالث عشر من رجب ، وهو أول وآخر مولود يولد بها ، وفي ذلك يقول السيد المعميري :

ولدته فی هسرم الاله وأمنسه وا بیضاء طاهسرة النیاب کریمسة طا فی لیلة غابت نحوس نجومهسا وب

والبيت هيث فناؤه والسجد طابت وطاب وليدها والمولد وبدت مع القمر ، المنير الأسعد

ولما أصاب القحط قريشا ، أهاب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم بعبيه حمزة والعباس رضى الله تعالى عنهما ، أن يحملا معه ثقل أبى طالب فى تلك الشدة ، فجاءوه وسألوه أن يدفع اليهم بأولاده ليكفوه أمرهم ، فقال دعوا لى عقيلا وخذوا من شئتم ، وكان عقيله أحب أولاده الى نفسه ، فأخذ العباس طالبا ، وأخذ حمزة جعفسرا ، وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم عليا ، فعوضه ايثار النبى بالحب عن ايثار أبيه ،

نشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتأدب بآدابه ، وسلق مأخلاقه ، وأحبه الرسول الكريم حبا شديدا ، فكان يحمله

على صدره فى هنان وعطف ويقول ، أنفسى ووليى وناصرى وصفيى ووصيى وزوج كريمتى .

نشأ رضى الله عند رجلا مكين البنيان ، وظل حافظا لتكوينه البدنى المتين حتى جاوز الستين من عمره • وقد وصفوه وهو فى كمال رجولته بقولهم : انه رضى الله عنه كان ربعة أميسل الى القصر ، آدم (أى أسمر الوجه) شديد الأدمة ، أصلع مبيض الرأس واللحية طويلها ، ثقيل العينين فى دعج وسعة ، حسن الوجه واضح البشاشة ، عريض المنكبين لهما مشاش (رأس العظم) كمشاش السبع الضارى ، لا يتبين عضده من ساعده قد أدمجت ادماجا ، وكان أبجر (أى كبير البطن) يميل الى السمنة فى غير افراط ، ضخم عضلة الساق دقيق مستدقها، غيم عضلة الذراع دقيق مستدقها ، شتن الكفين ، يتكفأ فى مشسيته على نحو يقارب مشية النبى صلى الله عليه وسلم ، ويقدم فى الحرب مهرولا لا يلؤى على شىء •

ومن متانة تركيبه وقوته كرم الله وجهه ، أنه كان لا يبالى بالتأميرات الجوية صيفا ، أو شناء ، ولا يهتم بالملابس التى تناسب كل جو وف البخارى عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه » قال ، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها ، فقال : « أين على بن أبى طالب ؟ » فقالوا يشتكى عينيه يا رسول الله ، قال : « فأرسلوا الميه فأتونى به » ،

فلما جاء بصق فى عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الرابة ٠

وفى رواية أخرى للبخارى عن سلمة قال ، كان على قد تخلف عن النبى صلى الله عليه وسلم فى خيبر وكان به رمد ، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج على فلحق بالنبى صلى الله عليه وسلم ، فخرج على فلحق بالنبى صلى الله عليه وسلم الليلة التي فتحها الله في صباحها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأعطين الراية ( أو ليأخذن قال رسول الله صلى الله ورسوله ( أو قال ، يحب الله ورسوله ) فذا نحن بعلى وما نرجوه ، فقالوا هذا يفتح الله عليه ( أو على يديه ) • فاذا نحن بعلى وما نرجوه ، فقالوا هذا

على ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية • ففتح الله عليه •

لقد كان رضى الله تعالى عنه ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وهم كما جاء فى الرياض النضرة فى مناقب العشرة للطبرى : أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب الملقب بالفاروق ، وعثمان بن عفان المعروف بذى النورين ، وعلى بن أبى طالب مدينة العلم ، وعبد الرحمن ابن عوف ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبى وقاص ، وسعيد بن زيد ، وأبو عبيدة الجراح رضى الله تعالى عنهم جميعا ،

ولقد ورد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرحم أمتى بأمتى أبو بكر ، وأقدواهم في دين الله عمر ، وأشدهم حياء عثمان ، وأقضاهم على بن أبى طالب، من أحبهم فقد نجا ، ومن أبغضهم فقد هلك » (أخرجه الملاء في سيرته) .

وفى حديث طويل عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال ، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « مالى أراكم تختلفون فى أصمابى ، أما علمتم أن حبى وحب آلُ بيتي وحب أصحابي فرضه الله تعالى على أمتى الى يوم القيامة » ، ثم قال : « أين أبو بكر مده وأين عمر بن الخطاب مده وأين عثمان • • • • » ثم قال : « أين على بن أبى طالب » ، فوثب اليه وقال هاأنذا يا رسول الله ، قال : « أدن منى » ، فدنا منه فضمه الى صدره وقبل بین عینیه \_ کما فعل بأصحابه من قبل \_ ودموعه تجری علی خده ، وقال بأعلى صوته : « يا معاشر المسلمين ، هـذا شيخ المهاجرين والأنصار ، هذا ألذى وأبن عمى وختنى ، هذا لحمى ودمى وشعرى ، هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، هذا مفرج الكرب عنى ، هـذا أسد الله وسيفه في أرضه على أعدائه ، فعلى منغضه لعنة الله ولعنة اللاعنين ، والله منه برىء ، وأنا منه برىء ، فمن أحب أن يبرأ من الله فليبرأ من على بن أبى طالب ، وليبلخ الشاهد منكم الغائب » ، ثم قال : « اجلس يا أبا الحسن فقد عرف لك ذلك » ( أخرجه أبو سهل في شرف النبوة ) •

ولما سئل ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، عن الخلفاء الراشدين الأربعة ، وصف كلا منهم ، الى أن جاء الى على بن أبى طالب فقال ، «رحمة الله على أبى الحسن ، كان والله علم الهدى ، وكهف التقى ، وطود النهى ، ومحل الحجى ، وعين الندا ، ومنتهى العلم الورى ، ونورا أسفر فى ظلم الدجى ، وداعيا الى المحجة العظمى ، مستمسكا بالعروة الوثقى ، أتقى من تقمص وارتدى ، وأكرم من شهد النجوى بعد محمد المصطفى ، وصاحب القبلتين ، وأبو السبطين ، وزوجت غير النساء ، فما يفوقه أحد ، لم تر عيناى مثله ، ولم أسمع بمثله ، في الحرب ختالا ، وللاقران قتالا ، وللأبطال شغالا ، فعلى من يبغضه لعنة الله ولعنة العباد الى يوم التناد » ، قيل فما نقش خاتمه حين ولى الأمر ؟ قال : « نقش عليه ( الله الملك ) » • خرجه بكماله الأصفهانى وأبو الفتح القواس ) •

وها هو ابن أبى حديد يصفه فى شرح نهج البلاغة فيقول: « اجتمع للامام على بن أبى طالب من صفات الكمال ، ومحمود الشمائل والخلال، وسناء الحسب ، وباذخ الشرف ، مع الفطرة النقية ، والنفس المرختية، ما لم يتهيأ لغيره من أفذاذ الرجال •

«تحسدر من أكرم المناسب ، وانتهى الى أطيب الأعسراق ، فأبوه أبو طالب عظيم المسيخة من قريش ، وجده عبد المطلب أمسير مكة وسيد البطحاء ، ثم هو قبل ذلك من هامات بنى هاشم وأعيانهم ، وبنو هاشم كما وصفهم المجاحظ ، ملح الأرض ، وزينسة الدنيسا ، وحسلى العالم ، والسنام الأضخم ، والسكاهل الأعظم ، ولبات كل جسوهر كريم ، وسر كل عنصر شريف ، والطينة البيضاء ، والمغسرس المبارك ، والنصاب الوثيق ، ومعدن الفهم ، وينبوع العلم ه

« واختص بقرابته القريبة من الرسول عليه الصلاة والسلام ، فكان ابن عمه ، وزوج ابنته وأحب عترته اليه ، كما كان كاتب وحيه ، وأقرب الناس الى فصاحته وبلاغته ، وأحفظهم لقوله وجوامع كلمه .

« أسلم على يديه صبيا قبل أن يمس قلبه عقيدة سابقة ، أو يخالط عقطه شوب من شرك موروث ، ولازمه فتيا يافعا ، فى غدوه ورواحه، وسلمه وحربه ، حتى تخلق بأخلاقه ، واتسم بصفاته ، وفقه عنه

الدين ، وما نزل به الروح الأمين فكان من أفقسه أصحابه وأقضاهم ، وأحفظهم وأوعاهم ، وأدقهم فى الفتيا ، وأقربهم المى الصواب ، حتى قال فيسه عمر ، لا بقيت لى معضلة ليس لها الا أبو الحسن ، وقال أيضا ، أعوذ بالله من معضلة ليس لها الا أبو الحسن ، وقال أيضا ، لولا على لهلك عمر » •

وكانت حياة الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، مفعمة كلها بالأحداث ، مليئة بجلائل الأمور وعظائمها ، فعلى عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، ناضل المشركين واليهود ، فكان فارس الحلبة ، وسعر الميدان ، صليب النبع ، جميع الفؤاد •

« وفى أيام خلافته كانت له أحداث أخرى ، لقى فيها ما لقى من جراء تفرق الكلمة ، واختلاف الجماعة وانفصام العروة ، ما طوى أضالعه على الهم والأسى ، ولاع قلبه بالحزن والشجن .

« وفى كل ما لقى من أحداث وأمور ، وما صادف من محن وخطوب ، بلا الناس وخبرهم ، وتفطن لمساوىء نفوسهم ، واستشف ما وراء مظاهرهم ، فكان العالم المجرب الحكيم ، والناقد الصيرف الخبير .

« وكان لطيف الحس ، نقى الجوهر ، وضاء النفس ، سليم الذوق ، مستقيم الرأى ، حسن الطريقة ، سريع البديهة ، حاضر الخاطر ، عارفا بمهمات الأمور اصدارا وايرادا » •

ولقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: «لقد أعطى على بن أبى طالب تسعة أعشار العلم ، وايم الله لقد شارككم فى العشر العاشر» وحدث كرم الله وجهه عن علمه فقال مشيرا الى صدره ، تحدثا بنعمة الله تعالى عليه: « ان ها هنا لمعلما جما لا أجد له حملة » •

ويصفه الحسن البصرى فيقول عنه: « كان سهما صائبا من مرامى الله على عدوه ، وريانى هذه الأمة وذا فضلها وسابقتها ، وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن بالنئومة عن أمر الله ، ولا بالملومة فى دين الله ، ولا بالسروقة لمال الله ، أعطى القرآن عزائمه ، فغاز منه برياض مونقة ، وأعلام (۱) مشرقة ، ذاك على بن أبى طالب» .

<sup>(</sup>١) وفي رواية : وانوار .

ويقولون الفضل ما شهد به الأعداء ، فقد دخل ضرار بن ضمرة الكنانى \_ وكان من محبى الامام على \_ على معاوية بن أبى سفيان وهو خصم الامام على ، فقال صف لى عليا ، قال ضرار أعفنى ، قال ( مهددا ) لتصفنه ، قال أما اذ لابد من وصفه ، فانه :

«كان والله بعيد المدى ، شديد القوى ، يقول فصلا ، ويحكم عدلا ، يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويأنس بالليل ووحشته ، وكان غزير الدمعة ، طويل الفكرة ، يقلب كفه ، ويخاطب نفسه ، يعجبه من اللباس ما خشن (۱) . ومن الطعام ما جشب (۲) ، وكان فينا كأحدنا ، يدنينا اذا أتيناه ، ويجيبا اذا سألناه ، ويلبينا اذا دعوناه ، وينبئنا اذا استنبأناه ، ونحن والله مع تقريبه ايانا وقربه منا ، لا نكاد نكلمه هيبة له ، فان تبسم فعن مشل اللؤلؤ المنظوم ، يعظم أهل الدين ، ويقرب المساكين ، لا يطمع القوى في باطله ، ولا بيأس الضعيف من عدله ، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه باطله ، ولا بيأس الضعيف من عدله ، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه سوقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ـ قابضا على لحيته ، يتململ تململ السليم (۱) ، ويبكى بكاء الحزين ، فكأنى أسمعه الآن وهو يقول : «يا ربنا يا ربنا » ، يتضرع اليه ثم يقول :

« يا دنيا غرى غيرى ، أ الى تعرضت أم الى تشوقت (٤) ، هيهات هيهات ، قد باينتك ثلاثا لا رجمة فيها ، فعمرك قصير ، وخطرك كبير ، وعيشك حقير ، ٦٦ من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق » •

فبكى معاوية ، ووكفت (٥) دموعه على لحيته ما يملكها ، وجعل يجففها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء وقال : رحم الله أبا الحسن ، كان والله كذلك ، فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال :

ـ حزن من ذبح ولدها بحجرها ، فهى لا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنهـا .

<sup>(</sup>١) وفي رواية : بها قصر .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: ما خشن .

<sup>(</sup>٣) ويعبر بهذا اللفظ عن الأجرب .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية : تشوفت أي تطلعت .

<sup>(</sup>٥) اي سالت .

ولما ولى أمير المؤمنيز على كرم الله تعالى وجهه الخلافة ودخل الكوفة ، قال له رجل من حكماء العرب :

ــ يا أمير المؤمنين لقد زنت المخلافة وما زانتك ، ورفعتها ومارفعتك، وهي كانت أحوج اليك منك اليها •

اقتبس رضى الله تعالى عنه من نور النبوة ، وتصدى لنشر العلم والفتيا ، وكان يقول :

ــ « أيها الناس سلونى سلونى قبل أن تفقدونى ، فوالله ما من آية فى كتاب الله تعالى نزلت ، الا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار ، أم فىسهل أم فى جبل » •

ولقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته البتول السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها عند زواجهما بقوله:

\_ « فوالله لقد أنكحتك أكثرهم علما ، وأفضلهم حلما ، وأولهم سلما» • ولما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا الى اليمن ، قال :

\_ يا رسول الله ، انهم كهول ذوو أسنان ، وأنا فتى ، وربما لم أصب فيما أحكم به بينهم ، فقال صلوات الله وسلامه عليه :

\_ « اذهب فان الله سيثبت قلبك ويهدى لسانك » •

وعن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « أقضى أمتى على » •

أما فضله على العرب ، فقد جاء عن معاذ بن جبل ، أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تختصم الناس بسبع ولا يحاجك أحد من قريش ، أنت أولهم ايمانا بالله ، وأوفاهم بعهد الله ، وأقومهم بأمر الله ، وأقسمهم بالسوية ، وأعدلهم فى الرعية ، وأبصرهم بالقضية ، وأعظمهم عند الله مزية » ( أخرجه الحاكمى ) ،

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ــ وهو يحتضر بعد أن طعن ــ للامام على كرم الله وجهه :

\_ لعل هؤلاء القوم يعرفون لك حقك وقرابتك وشرفك من رسول الله ، وما آتاك الله من العلم والفقه والدين ، فيستخلفونك ، فان وليت

هذا الأمر فاتق الله يا على فيه ، ولا تحمل أحدا من بنى هاشم على رقاب النساس .

ويبين قدر الامام على بن أبي طالب كذلك ومنزلته ، من ثنايا النقاش الذي دار بينه وبين سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما ، عمن يتقدم منهما ليقرع باب حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مستأذنا فى الدخول عليه ، فقال آبو بكر الصديق مقدما الامام عليا :

- أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« ان جبريل أتانى فقال لى يا محمد ، ان الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك أنا أحبك وأحب عليا فسجدت شكرا ، وأحب فاطمة فسجدت شكرا وأحب حسنا وحسينا فسجدت شكرا » •

وقد أعلم الله تعالى رسوله الكريم بهذه المساجلة التى حفت بالأدب، والاسلام والايمان ، اذ بعث اليه جبريل الأمين عليه السلام ، طالبسا الميه الخروج اليهما ليكون معهما ، فانالله تعالى قد حفهما بالرحمة والرضوان ، فوجدهما الرسول المكريم صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر له جبريل ، فقبلهما النبى فى وجهيهما وقال :

- « وحق من نفس محمد بيده ، لو أن البحار أصبحت مدادا ، والأشجار أقلاما ، وأهل السموات والأرض كتابا ، لمجزوا عن فضلكما وعن وصف أجركما » •

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ': جاء أبوبكر وعلى يزوران النبى صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله الى الرفيق الأعلى بستة أيام ، فقال على لأبى بكر :

- -- تقدم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر:
- ما كتت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: « على مني بمنزلة هارون من موسى الا النبوة » ( متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص )، فقال على :
- -- ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: « ما منكم من أحد الا كذبنى غير أبى بكر ، وما منكم من أحد يصبح الا على بابه ظلمة ألا باب أبى بكر » و خقال أبو بكر:

ــ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ؟ قال :

- نعم •

( أخرجه ابن السمان ) •

وفى خصائص وصفات الخلفاء الراشدين الأربعة الكرام يقول الشاعر:

لى محمد وعلى الصديق صاحبه وحاز عــزا وفخــرا في مراتبــه أثنت جميع البرايا عن مناقبـــه بحر من العلم يبدو من عجائبــه ضاقت عليه أمور في مذاهبه فى الليل أنوار برق فى غياهب

من ذا يطيق بأن يحصى الثناء ع وقسد رقبي عمسر الفاروق منزلة وحاز عثمان فضــــلا بالنبى وقـــد فهم ملاذ لمن خاف الحسساب اذا عليهم صلوات الله ما لمعت

ومما قاله الامام اللغوى أبو عبد الله محمد بن على بن يوسف الأنصارى الشاطبي:

عدى وتيم لا أحاول ذكرهم بسوء ولكنى محب لهاشم وما يعتريني في على ورهطـــه اذا ذكــروا في الله لــومة لائم يقولون ما بال النصــاري تحبهم فقلت لهم انى لأحسب حبهم

وأهل النهى من أعسرب وأعاجم سرى فى قلوب الخلق حتى البهائم

ومناقب الامام على كرم الله تعالى وجهه كثيرة جدا ، وكلها مؤيدة بالأحاديث النبوية الشريفة ، فمن ذلك ، كما جاء في الرياض النضرة في مناقب العشرة ( الجزء الثاني ) أنه :

١ ــ أول المسلمين في سنه اسلاما وايمانا • فعن عمر رضى الله تعالى عنه قال ، كنت أنا وأبو عبيدة وأبو بكر وجماعة من أصحابه ، اذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب على ، وقال : « يا على ، أنت أول المؤمنين ايمانا ، وأول المسلمين اسلاما ، وأنت منى بمنزلة هارون من موسى » • ( أخرجه ابن السمان ) •

وعن زيد بن أرقم ، قال ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان أول من أسلم على بن أبي طالب » ، ( أخرجه أحمد والترمذي وصححه) وعن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان على آول من أسلم بعد خديجة » ، قال ابن عبر ، هذا حديث صحيح حسن الاسناد لا مطعن في رواته لأحد .

٢ - أول من صلى • فعن أنس قال : « إستنبىء النبى صلى الله عليه .
 وسلم يوم الاثنين وصلى على يوم الثلاثاء» (الخرجه الترمذى وابن عمر)

وفى رواية عن ابن عباس أنه قال : « لعلى أربع خصال ليست لأحد غيره ، وذكر منها أنه أول عربى وعجمى صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » • •

٣ — وأول من يقرع باب الجنة بعد النبى صلى الله عليه وسلم •
 غمنه كرم الله وجهه أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« يا على انك أول من يقرع باب الجنة فتدخلها بغير حساب بعدى» ( أخرجه الامام على بن موسى الرضا في مسنده ) •

خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته • فعن عائشة رضى الله تعالى عنها ، أنها لما سئات ، أى الناس أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : فاطمة ، فقيل من الرجال ؟ قالت ، زوجها ، أن كان ما علمت صواما قواما » ( أخرجه المترمذى وقال حسن غريب ) •

انه كان من النبى صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرأس من الجسد، وأنه بمنزلة هارون من موسى • فعن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على منى بمنزلة رأسى من جسدى » ( أخرجه الملاء ) •

وعن سعد بن أبى وقاص ،أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى . « أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى ( أخرجه أحمد ومسلم وأبو حاتم ) •

٣ ــ من آذاه فقد آذى النبى صلى الله عليه وسلم ، ومن أحبه فقد أحبه ، ومن تولاه فقد تولاه ، فمن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت ، أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أحب عليه أحبا فقد أحبنى ، ومن أجبنى ، ومن أجبنى فقد أحب الله ، ومن أبغض عليا فقد أبغضنى ، ومن أبغضنى فقد أبغض الله عز وجل » ( أخرجه المخلص والحلكمى عن عمار بن ياسر ، وزاد فى أوله : « من تولاه فقد تولانى ، ومن تولانى فقد تولى الله ، » »

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ، بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الى على بن أبى طالب فقال له : « أنت سيد فى الدنيا ، سيد فى الآخرة ، من أحبك فقد أحبنى ، وحبيبى حبيب الله ، وعدوك عدوى ، وعدوى عدو الله ، الويل لمن أبغضك » (أخرجه أحمد فى المناقب) •

وعن البراء بن عازب قال ، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى اللهمر ، وأخذ بيد على رضى الله عنه فقال : « ألستم تعلمون أنى أولَى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » •

قالوا بلى • قال : « الستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ » قالوا بلى • قال فأخذ بيد على فقال : « من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » • قال فلقيه عمر بعد ذلك • فقال له ، هنيئا يا ابن أبى طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ( مسند الامام أحمد ج ٤ ) •

∨ — الحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له • فعن على أنه كان يقول : « أنا عبد الله وأخو رسوله ، لا يقولها أحد غيرى الا كذاب » ( أخرجه أبو عمر وأخرجه الخلعى وزاد ) : « وأنا الصديق الأكبر • ولقد صليت قبل الناس بسبع سنين » • وللحاكم من حديث ابن عباس أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انى لأخو • ووليه ووارث علمه » ، وللترمذى من حديث ابن عمر « وأنت أخى فى الدنيا والآخرة » •

٨ - ذرية النبى صلى الله عليه وسلم من صلبه • فعن عبد الله بن عباس قال ، كنت أنا والعباس جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ دخل على بن أبى طالب ، فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقام وعانقه وقبل بين عينيه وأجلسه عن يمينه ، فقال العباس ، يا رسول الله ، أتحب هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عم ، والله ، لله أشد حبا له منى أن جعل ذرية كل نبى ف صلب ، وجعل ذريتى فى صلب هذا » ( أخرجه أبو الخير والحاكمى ) -

وقد رزق الامام على كرم الله وجهه من زوجاته ، أحدا وعشرين من الذكور وثمانى عشر من الأناث ، على خلاف فى ذلك • والذين أعقبوا من ولده خمسة • قال ابن سعد فى الطبقات ، كان النسل من ولد على

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٩ ــ هو مولى من كان النبى صلى الله عليه وسلم مولاه ، فعن ابن مسعود قال ، أنا رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بيد على وقال :
 « هــذا وليى وأنا وليــه ، واليت من والاه ، وعاديت من عاداه » ،
 ( أخرجه الحاكمى ) •

• ١ - ييلغ عن النبى صلى الله عليه وسلم • فعن أبى سعيد ، أو أبى هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليسه وسلم أبا بكر أميرا على الحج ، وبعث معه أربعين آية من صدر سورة « براءة » ليقرأها على أهل الموسم • فلما خرج ، دعا النبى صلى الله عليه وسلم عليا فقال . « أخرج بهذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك فى الناس اذا اجتمعوا • فخرج على على ناقة النبى صلى الله عليه وسلم ( العضباء ) ، حتى أدرك أبا بكر الصديق رضى الله عنه بذى الحليفة • فقال له أبو بكر لمساراه : أمير أو مأمور ؟ فقال بل مأمور • ثم نهضا فأقام أبو بكر للناس الحج ، وقرأ على على الناس ( براءة ) حتى ختمها قبل يوم التروية بيوم ، ( كما جاء فى كتاب النسائى عن جابر ) •

فلما كان يوم النفر ، قام أبو بكر فخطب الناس يعلمهم مناسكهم . فلما فرغ ، قام على فقرأ على الناس براءة حتى ختمها .

وروى الترمذى عن زيد بن يثيع قال ، سألت عليا بأى شىء بعثت فى الحج ؟ قال بعثت بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته ، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ، ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة ، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا • قال : ( هذا حسديث حسسن صحيح ) •

وكانت الحكمة فى اعطاء سورة براءة لعلى رضى الله تعالى عنسه ، أن سورة براءة تضمنت نقض العهد الذى كان عقده النبى صلى الله عليه وسلم ، وكانت سيرة العرب ، ألا يحل العقد الا الذى عقده أو رحل من أهل بيته ، فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع السنة العرب بالمحجة ، ويرسل ابن عمه الهاشمى من بيته ينقض العهد حتى لا يبقى لهم متكلم ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

۱۱ \_ قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيد العرب ، وحث الانصار على حبه ، فعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال ، قال رسول الله سلى الله عليه وسلم : « أدعوا لى سيد العرب » ( يعنى عليسا ) ، قالت عائشة ، ألست سيد العرب ؟ قال : « أنا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب » ، فلما جاء ( على ) ، أرسل الى الأنصار فأتوه فقسال لهم : « يا معشر الانصار ، ألا أدلكم على ما أن تمسكتم به أن تضلوا بعدى أبدا ، قالوا بلى يا رسول الله ، قال : « هذا على فأحبوه بحبى وأكرموه بكرامتى ، فان جبريل عليه السلام ، أخبرنى بالذى قلت لكم عن الله عز وجل » ، ( أخرجه الفضائلى ) ، والمراد بسيد العرب أنه سيد شبابهم ، لأن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ، اختص بأنه سيد كمول العرب ، جمعا بين الحديثين ،

١٢ ــ سيد المسلمين وولى المتقين (وأنه سيد فى الدنيا والآخرة) • فعن على كرم الله وجهه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انك سيد المسلمين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين ويعسوب الدين»، (أخرجه على بن موسى الرضا) •

وعن ابن عباس قال ، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى على بن أبى طالب فقال : « أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة » ، ( أخرجه أبو عمر وأبو الخير والحاكمي ) •

۱۳ ــ زواجه بالسيدة فاطمة الزهراء بأمر الله تعالى وبوحى منه ، وقد سبق ايضاح ذلك فى موضعه عند الكلام عن البتول السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها •

١٤ - خصه الرسول صلى الله عليه وسلم باعطائه الراية يوم خيبر وفتحها ، وانه يحمل رايته يوم بدر وفى المساهد كلها ، فعن سلمة رضى الله تعالى عنه قال ، بعث رسول الله صلى عليه وسلم ، أبا بكر الصديق برايته وكانت بيضاء ، الى بعض حصون خيبر ، فقاتل ورجع ولم يكن فتح وقد جهد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ، يفتح الله على يديه ، ليس بفرار » ، فدعا رسول الله صلى الله على وهو أرمد (بعينيه رمد ) ، فتغل فى عينيه ثم قال : « خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك » ، قال سلمة ، فخرج والله بها يهرول هرولة وأنا

خلفه نتبع أثره حتى ركز رايته فى رضم من حجارة تحت الحصن · فأطلع عليه يهودى من رأس الحصن فقال من أنت ؟ قال ، أنا على بن أبى طالب • قال ، يقول اليهودى علوتم وما أنــزل على موسى ، أو كما قال ، قال ، فما رجع حتى فتح الله على يديه • ( أخرجه ابن اسحاق ) •

وعن على كرم الله وجهه قال ، كسرت يد على يوم أحد ، فسقط اللواء من يده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ضعوه فى يده اليسرى ، فانه صاحب لوائى فى الدنيا والآخرة ، ( أخرجه الحضرمى ) •

۱٥ — هو وزوجه الزهراء وابناهما رضى الله عنهم جميعا ، أهل البيت ، فانه لما نزلت الآية الكريمة التي بها : « فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ١٠٠٠ (١) » ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال : « اللهم هؤلاء أهلى » ، ( أخرجه مسلم والترمذي ) ،

وعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، جلل عليا والحسن والحسين وفاطمة كساء ، وقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى ، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » ، ( أخسرجه الترمذى وقال حسن صحيح ) • وعن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصى قال ، قلت لعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة ، يا عم لم كان صغو (٢) الناس الى على ؟ فقال ، يا ابن أخى ، ان عليا كان له ما شئت من ضرس قاطع فى العلم ، وكان له من السطة (٣) فى العشيرة ، والقدم فى الاسلام، والصهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والفقه فى السنة ، والنجدة فى الحرب ، والجود فى الماعون •

۱٦ - اختصاصه بالمقتال على تأويل القرآن ، كما قاتل النبى صلى الله عليه وسلم على تنزيله ، فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعلى عنه قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » ، قال أبو بكر ، أنا يها رسول الله ؟ قال : « لا » ، قال عمر ، أنا يا رسول الله ؟ قال :

<sup>(</sup>١) من الآية ٦١ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) ميل .

<sup>(</sup>٣) التوسيط . ويقال فيه التمكن لأن من توسيط شبيئا تمكن منه .

« لا ، ولكن خاصف النعل » ، وكان عليه الصلاة والسلام قد أعطى عليا كرم الله وجهه ، نعله يخصفها (١) ، (أخرجه أبو حاتم) •

۱۷ - اختصاصه بأن لم يسد بابه مع سد الابواب الشارعة فى المسجد ، فعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال ، لقد أوتى ابن أبى طالب ثلاث خصال ، لأن يكون لى واحدة منهن أحب الى من حمر النعم ، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له ، وسد الأبواب الا بابه فى المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيير ، (أخرجه أحمد) وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فانى أمرت بسد هذه الأبواب الا باب على ، وقال فيه قاتلكم وانى والله ما سددت شيئًا ولا فتحته ولكنى أمرت بشيء فاتبعته » ( مسند الامام أحمد جزء ؛ ) •

۱۸ — هو حجة النبى صلى الله عليه وسلم على أمته ، وهو باب دار العلم ، وباب مدينة العلم ، فعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال ، كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فرأى عليا مقبل فقلل : « هذا المقبل حجتى على أمتى يوم القيامة » •

وعن على رضى الله تعالى عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا دار العلم وعلى بابها » • وزاد ابن عمر وقال : « أنا مدينة العلم » ، وزاد : « فمن أراد العلم فليأته من بابه » • وفى روابة للحاكم من حديث ابن عباس « أنا مدينة العلم وعلى بابها » • وللترمذى من حديث على « أنا دار الحكمة وعلى بابها » •

۱۹ — أعلم الناس بالسنة ، وأنه أكثرهم علما وأعظمهم حلما، فعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ، من أفتاكم بصوم عاشوراء ؟ قالوا على ، أما أنه أعلم الناس بالسنة ، ( أخرجه أبو عمر ) •

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ، أعلم أهل المدينـــة بالفرائض على بن أبى طالب •

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : « والله لقد أعطى

<sup>(</sup>۱) يصلحها .

على تسعة أعشار العلم ، وايم الله لقد شارككم فى العشر العاشر » . ( أخرجه أبو عمر ) •

وروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، أراد رجم المرأة التى ولدت نستة أشهر • فقال له على . ان الله تعلل يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (۱) » . ويتول : « وفصاله فلاثون شهرا والفصال فى عامين • فترك عمل فى عامين • فترك عمل رجمها ، وقال ، لولا على لهلك عمر ، (أخرجه العقيلي وأخرجه ابن السمان عن أبى حزم بن أبى الأسود ) •

وعن زيد بن على عن أبيه عن جده قال ، أتى عمر بامرأة حامل قسد اعترفت بالفجور ، فأمر برجمها ، فرده على وقال ، هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما فى بطنها ؟ ولعلك انتهرتها أو أخفتها ، قال ، قد كان ذلك ، قال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول : « لا حد على معترف بعد بلاء ؟ انه من قيد أو حبس أو تهسدد علا اقرار له » ، فخلى عمر سبيلها ،

وبالجملة ، فقد كان كرم الله تعالى وجهه ، أهلا لأن يجيب على أى سؤال ، كما أنه كان أقضى الامة ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة ، وأنه دعا له حين ولاه قضاء اليمن بقوله : « إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك » ونصحه بقوله : « يا على ، اذا جلس اليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر كما تسمع من الأول ، اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » ، وأن الله تعالى يحبه ورسلوله ، وأن له منزلة عند الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وأنه شبهه بخمسة من الأنبياء هم ، آدم فى علمه ، ونوح فى فهمه ، وابراهيم فى حلمه ، ويحيى بن زكريا فى زهده ، وموسى بن عمران فى بطشه ، عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم ، وأنه رضى الله تعالى عنه راسخ القدم فى الأيمان ، كثير الصدقة ، متواضع ،

ومن كراماته رضى الله تعالى عنه ، أنه أخبر عن نفسه أنه يقتل ، فلما ضربه عبد الرحمن بن ملجم (عليه لعنة الله) ، أوصى بوصية طويلة قال فيهـــا:

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥ من سورة الأحقاف .

<sup>(</sup>٢) مِنْ الآية ١٤ مِنْ سَوْرة لقمان .

" بسم الله الرحمن الرحيم • هذا ما أوصى به أمير المسؤمنين على ابن أبى طالب ، أوصى بأنه يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأو كره المشركون ، صلوات الله وبركاته عليه ، وقرأ : « أن صلاتى ونسكى ومحباى وممانى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » (١) •

« أوصيك يا حسن وجميع ولدى وأهل بيتى ومن بلغه كتابى هذا ، بتفوى الله ربنا ، ولا تعوتن الا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبسل الله جميعا ولا تفرقوا ، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ، وأن المبيدة المالقة للدين فساد ذات البين ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى المطيم » •

« أنظروا الى ذوى أرحامكم ، فصلوهم يهون الله عليكم الحساب الله الله فى الايتام ، فلا تغين أفواههم بحفوتكم ، الله الله فى جيرانكم، فانها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم •

« والله الله فى بيت ربكم ، فلا يخلون منكم ما بقيتم ، فانه أن ترك لم تناظروا ، وأنه أن خلا منكم لم تنظروا .

« والله الله في صيام شهر رمضان ، فانه جنة (٢) من النار ،

« والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ،

« والله الله في زكاة أموالكم ، فانها تطفىء غضب ربكم ،

« والله الله في أمة نبيكم ، فلا يظلمن بين أظهركم ،

« والله الله فى أصحاب نبيكم ، فان رسول الله صلى الله عليمه وسلم أوصى بهم ،

« والله الله فى الفُقراء والمساكين ، فأشركوهم فى معايشكم ،

« والله الله فيما ملكت أيمانكم ، فانها كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ قال : « أوصيكم بالضعيفين فيما ملكت أيمسانكم » •

<sup>(</sup>١) من الآية ١٦٢ ، والاية ١٦٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>۲) سترة ووقاية .

ثم قال : « الصلاة الصلاة ، لا تخافوا فى الله لومة لائم ، فانه يكفيكم من بغى عليكم وأرادكم بسوء .

« قولوا الناس حسنا كما أمركم الله ، ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فيولى الامر عنكم ، وتدعون فلا يستجاب لكم ،

« عليكم بالتواضع والتباذل والتبار (۱) ، واياكم والتقاطع والتغرق ، ثم قال : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله أن الله شديد العقاب (۲) » .

« حفظكم الله من أهل بيت ، وحفظ فيكم نبيه ، استودعكم الله خير مستودع ، وأقرأ عليكم سلام الله ورحمته » •

ثم أوصى ولديه الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما ، وصية أخرى طويلة جاء فيها :

« يا بنى عبد المطلب ، لا تخوضوا دماء المسلمين خوضا ، تقولون قتل أمير المؤمنين • ألا لا تقتلن بى الا قاتلى ، أنظروا اذا أنا مت من ضربته هذه ، فاضربوه ضربة ولا تمثلوا به ، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اياكم والمثلة ولو بالكاب العقور » ، ( أخرجه الفضائلى ) •

وقد استشهد كرم الله تعالى وجهه اثر ضربة بسيف مسموم قبل فجر ليلة الجمعة ٢١ من رمضان سنة أربعين هجرية .

ولقد عرف الامام على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ، بأنه سيد الفصحاء وامام البلغاء ، حتى قيل فيه ، ( كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق ) • وليس أدل على ذلك من مراجعة أقواله كرم الله تعالى وجهه ، فانها شاهدة على بلاغته ، وكان له شعر رصين ، وان قل ، يحمل من كريم المعانى وغالى النصائح ودرر الكلام ، ما يجعلنا نورد القليل منه ، رغم نفاسة كل ما قال •

همن ذلك قوله تحدثا بنعمة الله تعالى عليه :

<sup>(</sup>١) شعل البر .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢ من سورة المائدة .

محمدد النبى أخى وصدوى وحمزة سديد الشهداء عمى وجعفر الذي يمسى ويضمى يطير مسع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكنى وعرسى مشوب لحمها بدمى ولحمى وسيطا أحمد ابناى منها فمن منكم له سهم كسهمى سبقتكمو الى الاسلام طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي وصلیت الصلاة وکنت فردا فمن منکم له یوم کیومی فسویل شم ویل شم ویل فی الاله غدا بظلمی

وقد عدد رضى الله تعالى عنه خصالا عشرا يجمعن مكارم الأخلاق في أبيات خمسة من الشعر البليغ قال فيها:

ان المسكارم أخسسلاق مطهرة فالعقسل أولها والدين ثانيها والعسلم ' ثالثهسا والحسلم رابعها

والجود خامسها والعرف(١) ساديها(٢)

والبر سابعها والمسبر ثامنها

والشكر تاسعها واللين عاشيها (٣)

والنفس تعملم أنى لا أصدقها ولست أرشد الاحين أعصميها والعين تعلم من عينى محدثها ان كان من حزبها أو من أعاديها

وجاء في كتاب « الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة » عليهم السلام للشبيخ على بن محمد بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن الصباغ أن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال ، سمعت عليا كرم الله وجهه ينشد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع:

أنا ألفو المصطفى لا شك فى نسبى

به ربیت وسیبطاه همیا ولدی

جدى وجد رسول الله منفرد وفاطم زوجتى لا قرول ذى فند صدقته وجميع الناس في بهم من الضلالة والاشراك والنكد قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وقال : « صدقت

یا علی » ۰

وقوله كرم الله وجهه :

<sup>(</sup>۱) أي أمر بالمعروف .

<sup>(</sup>۲) أي سادسها .

<sup>(</sup>٣) أي عاشرها .

وانى رأيت غسواة الرجسس ال لا يتركسون أديما مسطط وقىسولە:

کد کد العبد ان آئی رت أن تمسیح هسیرا لا تقیل ذا میکسب یسز ری سوال ، النساس أزری

عليك باخدوان الصدفاء فانهم عمداد اذا استنجدتهم وظهور وليس كتسيرا ألف خل ومساهب وان عدوا واحسدا لسكتير

حقيق بالتواضع من يمدوت ويكفى المرء من دنياه قوت غما للمرء يصبح ذا هموم وهرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب الى قدوم كسلامهم السكوت

أما جوامع كلمه وحكمه النثرية ، فلا تعد ولا تحصى ، فقد كان كلامه كله حكمة • فمن ذلك قوله:

- \_ المسد رأس العيوب .
- \_ القلب خازن اللسان •
- التجوع أنفع الدواء ، والشبع يكثر الداء •
   السكوت عن الأحمق جوابه
  - - ــ اخوان الدين أبقى مودة •
  - ــ امام عادل خير من مطر وابل .
    - ــ أدب عيالك تنفعهم •
    - ــ أداء الدين من الدين •
    - \_ بذكر الله تستنزل الرحمة •
    - ــ بئس القلادة ، قلادة الدين ،
      - \_ بر الوالدين سلف ٠
- \_ تعرف حماقة الرجل فى ثنتين ، كلامه فيما لا يعنيه ، وجوابه عما لا بسأل عنه ٠
  - تكاسل المرء في الصلاة من ضعف الايمان
    - ـ ثوب التقى أشرف الثياب •
  - ـ ثروة العاقل في علمه ، وثروة الجاهل في ماله
    - \_ ثلاثة مهلكات: العجب والبخل والهوى •

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ــ ثلمة الدين موت العلماء •
- ـ جهاد النفس أفضل الجهاد ه
  - جليس السوء شيطان •
- حرام على قلب متوله بالدنيا ، أن تسكنه التقوى .
  - حلى الرجال الأدب ، وحلى النساء الذهب ه
    - ـ حارس كل امرىء أجله ه
- خمس تستقبح ف خمس: كثرة الفجور في العلماء ، والحرص في المحكماء ؟ والبخل في الأغنياء ، والقحبة في النساء ، وفي المسايخ الزناء .
  - خابت صفقة من باع الدنيا بالدين •
  - ـ داروا الغضب بالصمت ، والشهوة بالعقل ه
    - ـ دليل عقل المرء فعله ، ودليل علمه قوله .
    - ـ فكر الله قوت القلوب ومجالسة المحبوب •
  - ذلل قلبك باليقين ، وقرره بالفناء ، وبصره فجائع الدنيا ه
    - \_ ذليل الخلق عزيز عند الله
    - ـ رب سكوت أبلغ من كلام ه
      - ــ رسول الموت الولادة •
    - \_ زيادة الدنيا نقصان الآخرة •
    - ــ زوال العلم أهون من موت العلماء .
    - ــ سرور المؤمن ، بطاعة ربه ، وحزنه ، في ذنيه .
      - ـ سيرة المرء تنبىء عن سريرته ٠
      - ــ شر الولاة من خافه البرىء .
      - ــ شر الأموال ما اكتسب من الآثام .
        - ــ شغاء الجنان في قراءة القرآن •
- صن دينك بدنياك تربحهما ، ولا تبذل دينك لصيانة دنيك فتخسر هما
  - ــ محة البدن في الصوم •
- ــ ضع فخرك ، واحطط كبرك ، واذكر قبرك ، فان عليه معرك ، وكما تزرع تحصد ، وكما تدين تدان ، وكما قدمت اليوم تقدم عليه المسدا .
  - \_ ضياء القلب من أكل الحلال •
  - ـ فال سعى من رحا غبر الله •

\_ طوبى لن شغل قلبه بالفكر ، ولسانه بالذكر .

\_ طول الاحتراس والحذر ، لا يمنع المقدور .

\_ طول العمر مع الطاعة ، من خلق الأنبياء •

\_ ظلم الرجل في الدنيا ، عنوان شقائه في الآخرة •

\_ ظلامة المظلوم لا تضيع •

\_ عليك بالآخرة تأتك الدنيا صاغرة ٠

\_ عظم الخالق في نفسك ، يصغر المخلوق في عينك .

\_ عدو عاقل خير من صديق جاهل •

\_ غنى المؤمن ، بالله •

\_ غشت من أسخطك بالباطل •

\_ غمل المرء يدل على أصله •

\_ قسوة القلب من الشبع •

\_ كنرة الأكل تدفن ، وكثرة السرف تدمر •

\_ ليس لقاطع رحم قرين ٠

\_ ليس لبخيل حبيب ٠

ـ ليس لسلطان العلم زوال .

\_ ما آمن بالله من سكن الشك في قلبه .

\_ مرارة الدنيا حلاوة الآخرة •

\_ مجلس العلم روضة من رياض الجنة •

ـ نال المُغنى من رزق ثلاثا: القناعة بما أوننى ، واليأس مما فى أيدى الناس ، والرضا بالقضاء .

ـ نور المؤمن في قيام الليل •

ـ هانت عليه نفسه من أمر عليه لسانه .

ـ هم السعيد آخرته ، وهم الشقى الدنيا •

ــ وقروا كباركم توقركم صعاركم ٠

- ويح الحسد ما أعدله ، بدأ بصاحبه فقتله .

- والله لأن أبيت على حسك السعدان ، وأجر فى الاغلال مصفدا ، أحب الى من أن ألقى الله ورسوله ظالما لبعض العباد ، أو غاصبا لشىء من الحطام ،

- وضع الاحسان في غير موضعه ظلم .

- لا تتَّق بالصديق قبل الخبرة •

- لا توقع بالعدو قبل القدرة .

- لا تنافس في مواهب الدنيا ، فان مواهبها حقيرة .
  - ــ لا يقرب من الله ، الا كثرة السجود والركوع
    - لا يذهب الفاقة ، مثل الرضا والقنوع
      - لا أمان لمن لا ايمان له •
- ـ يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم ٠
  - يتفاضل الناس بالعلوم والعقول ، لا بالأموال والأصول .
    - يبلغ المرء بالصدق منازل الأبرار •

وكمسك الختام فى الكلام عن مولانا الامام على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه ، نورد ما قاله أبو عبيدة رضى الله تعالى عنه ، قال ، ارتجز الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، تسع كلمات قطع الأطماع عن الالتحاق بواحدة منهن ، ثلاث فى المناجاة ، وثلاث فى العلم ، وثلاث فى الأدب .

فأما التى فى المناجاة فهى قوله: «كفانى عزا أن تكون لى ربا ، وكفى بى فخرا أن أكون لك عبدا ، أنت لى كما أحب ، فوفقنى لما تحب » •

وأما التى فى العلم ، فهى قوله : « الملرء مخبوء تحت لسلنه ، فتكلموا تعرفوا ، ما ضاع امرؤ عرف قدره » •

وأما التى فى الأدب فهى قوله: « أنعم على من شئت تكن آميره ، واستغن عمن شئت تكن أسيره » • واستغن عمن شئت تكن أسيره » • رضى الله تعالى عنه وأرضاه وكرم وجهه آمين •



# أخواها السبطان الكربيمان الحسين والحسين والحسين ورنب الدنعان عنهما

أولا: الامام الحسن بن على ، هو أمير المؤمنين الامام أبو محمد الحسن السبط ، خامس الخلفاء الراشدين ، وشقيق السيدة الطاهرة المتيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وأرضاها .

ويروى أن أم الفضل زوجة العبائس بن عبد المطلب قالت (كما جاء في أسد الغاية ):

- \_ يا رسول الله ، رأيت كأن عضوا من أعضائك في بيتي قال :
- « رأیت خیرا ، تلد فاطمة غلاما فترضعینه بلبن قثم » ( ابنها ) •
   فولدت الحسن ، فأرضعته بلبن ابنها قثم •

ولد رضوان الله تعالى عليه للنصف الأول من شهر رمضان سسنة ثلاث من الهجرة ، فأسماه آبوه الامام على « حربا » • فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( كما جاء في الاستيعاب ) :

- « أروني ابني ، ما أسميتموه » ؟ قال الامام على :
  - \_ أسميته حربا قال صلى الله عليه وسلم:
    - \_ « بل هو حسن » .

ولم يكن هذا الاسم معروفا فى الجاهلية ، انما هو من أسماء أهل الجنــة •

وفى اليوم السابع لمولده ، عق عنه النبى صلى الله عليه وسلم وختنه ، والعقيقة ذبيحة تذبيح ليطعم منها الفقراء شكرا لله تعالى الذي وهب المولود ، وكانت أمه البتول الزهراء ترقصه وتقول في طرب :

أشببه أبساك يا حسن واخلع عن الحق الوسن (١) واعبد الهسما ذا من ولا تسبوال ذا الاحسن

ولقد كان رضى الله تعالى عنه ، أقرب الناس شبها بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فقد روى الترمذى من طريق الزهرى عن أنس قال ، لم يكن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن ، ولابن حبان من حديث أنس « لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسام من الحسن » ،

ويقول عبد الله بن الزبير ، أنا أهدتكم بأشبه أهله به وأحبهم اليه ، الحسن بن على ، رأيته يجىء وهو ساجد فيركب رقبته أو قال ظهره ، فما ينزل حتى يكون هو الذى ينزل ، ولقد رأيته يجىء وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر ،

وللترمذي من حديث أبى جحيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للحسن : « أشبهت خلقى وخلقى » •

كما كان الصديق رضى الله تعالى عنه ، يحمل الحسن على عاتقه ويقول، بأبى شبيه بالنبى ليس شبيها بعلى • (رواه البخارى) •

ولقد لقب رضى الله تعالى عنه بألقاب كثيرة هى: التقى ، والطيب ، والزكى ، والولى ، والسبط ، والسيد ، وأمير المؤمنين • وأشهر هذه الألقاب السبط وأعلاها السيد ، كما كان يكنى بأبى محمد ، كناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم •

كما شرفه جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : كما شرف أخاه الامام أبا عبد الله الحسين السبط بأن نسبهما اليه بالبنوة ، وان كانا من صلب على كرم الله وجهه ، وذلك كما روى الترمذى من حديث أسامة ابن زيد حين قال ، طرقت النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الحاجة فقال : « هذان ابناى وابنا ابنتى ، اللهم انى أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما » •

نشأ رضى الله تعالى عنه ، عفا ، كريما ، حليما ، عليما ، خطيبا ، فارسا ، عابدا ، زاهدا ، راشد الرأى ، ولقد صوره شقيقه الامام الحسين رضى الله عنه وهو يؤينه فى حزن ووحشة لفراقه فقال :

<sup>(</sup>١) النعاس : وفي رواية الرسن وهو الحبل أي اخلع القيد .

« رحمك الله أبا محمد ، ان كنت لناصرا للحق ، وتؤثر الله عند مداحضة الباطل ، فى مكان التقية بحسن الروية ، وتستشف جليل معاظم الدنيا بعين حاذرة ، وتقبض عليها بيد طاهرة ، وتردع ما يريده أعداؤك بأيسر المؤنة عليك ، وأنت ابن سلالة النبوة ، ورضيع لبان الحكمة ، فالى روح وريحان وجنة نعيم ، أعظم الله لنا الأجر عليه ، ووهب لنا ولكم السلوة وحسن الاساء (١) عليه » •

لقد كان رضى الله تعالى عنه ، عابدا ذا همة خارقة فى عبادته ، حنى كأنه قطع الدنيا الى الآخرة ، وعاين الغيب فرأى أن الأمر جد لا هزل فيه ، فشد ذلك من عزمه حتى حج بيت الله الحرام عشرين مرة ماشيا على قدميه الشريفتين ، وابله تقاد بين يديه ، ويقول تواضعا لله تعالى ، انى أستحى أن أذهب الى بيت الله الحرام راكبا ،

كما كان وغيا بوالديه وأهله وصحبه وصحب أبويه ، مترسما فى ذلك خطى جده المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال : « حسن العهد من الايمان » •

وكان سخيا يعطى بسؤال وبغير سؤال ، حتى وصفه أبوه الامام على كرم الله تعالى وجهه بقوله: « صاحب جفنة وخوان (١) ، فتى من فتيان قريتى » ، ولقد قيل له:

- ــ لأى شيء نراك لا ترد سائلا وان كنت على فاقة ؟ فقال :
- انى لله سائل ، وفيه راغب ، وأنا أستحى أن أكون سائلا وأرد سائلا ، وأن الله تعالى عودنى عادة ، عودنى أن يفيض نعمه على ، وعودته أن أفيض على الناس ، فأخشى ان قطعت العادة أن يمنعنى العادة ، وأنشد يقول :

اذا ما أتانى سائل قلت مرحبا بمن فضله فرض على معجل ومن فضله فضل على كل فاضل وأفضل أيام الفتى حين يسأل ولقد جاءه رجل يسأله صدقة ، ولم يكن عنده ما يعطيه ، فاستحيا أن يرده ، فقال للرحل:

<sup>(</sup>١) الصبر .

<sup>(</sup>٢) ذا مأئدة وطعام .

- ــ ألا أدلك على شيء يحصل لك منه البر فقال الرجل:
  - ــ ماذا ؟ قال :
- ـ ان ابنة الخليفة ماتت فاذهب اليه وقل له الحمد لله الذى سترها بوقوفك على قبرها ، ولم يهتكها بوقوفها على قبرك ) •

فذهب الرجل وعزى الخليفة بهذه التعزية • فلما سمعها ذهب عنه الحزن ، وأمر للرجل بجائزة ، وقال له :

- \_ بالله عليك ، أكلامك مذا ؟ فقال الرجل:
  - \_ بل كلام الحسن بن على قال :
- \_ صدقت ، انهم معدن الفصاحة ، وأمر له بجائزة أخرى ،

ولقد أحل الحلال من الطيبات وزينة الله التى أخرج لعباده وذلك لتظهر للناس نعمة الله عليه وغناه عنهم • غلبس ما طاب ، وركب الخيل المسومة • ملك الدنيا ولكنه زهد فيها ، فحقق ما قال به المسوفية حين قالوا ، (ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهى فى قلبك ، بل الزهد أن تتركها من قلبك وهى فى يدك ) ، وهو ما كان منه بفضل الله تعالى •

كان رضى الله تعالى عنه هلو الهديث ، عف اللسان ، لا تصدر عنه الكلمات النابية ، وكان يأخذ الأمور بالروية والأناة ، فلا يذهب عنه رشده غضب أو تسرع ، وكل ذلك في هيبة ووقار يهسب هسابهما صاهب السلطان في عرشه ، هتى لقد قال معاوية : ( والله ما رأيته جالسا عندى الا خفت مقامه •

كما كان حليما حلما شاد به خصومه ، فقال مروان وهو عدو له : ( ان حلمه كان يوزن بالجبال ) •

وكان يواسى المنكوب فى ساعة العسرة وان تباعد عنه أحبابه ، فقد خرج مع أبيه وأخيه يودعون الصحابى الجليل ، أباذر رضى الله تعالى عنه وهو خارج الى الربذة مما أثر فى نفسه فقال : (رحميكم الله أهل بيت النبوة ، مالى بالمدينة سكن ولا شبن غيركم ، اذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) •

أما اذا اطمأنت نفسه الطاهرة الى رأى ، فانه كان يثبت عنده ويعتد به ويعتز ، ويقف مدافعا عنه ، حتى مع أقرب الناس اليه ،

وكم كان خاشعا لله تعالى خائفا فى دماء المسلمين ، فرفض أن يلى أمر الخلافة على الأمة المحمدية اذا أريق فى سبيل ذلك محجمة دم ولذلك تنازل عن حقه المشروع فى الخلافة لمعاوية ، رغم معارضة أهله وأنصاره ه

وقد روى عن أبى بكرة رضى الله تعالى عنه قال ، رأيت النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر ، والحسن بن على معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول : « أن أبنى هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ( رواه البخارى ) .

كما روى عنه أن رجلا سمعه يناجى ربه ويبكى ، فقال له :

ــ أتخاف عذاب الله وعندك أسباب النجاة ، ابن رسول الله ، وشفاعته صلى الله عليه وسلم ، ورحمة الله التي وسعت كل شيء ! فرد عليه الامام الحسن :

- أما انى ابن رسول الله ، فالله يقول : « فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم (١) » ، وأما الشفاعة فهو سبحانه يقول : « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه (٣) » ، وأما الرحمة التى وسعت كل شى ، فالله يقول : « فسأكتبها للذين يتقون (١) » ، فكيف الأمان يا أخسا المسرب .

وما أروعه وأورعه من عابد ، فقد درأ الحدود بالشبهات ، حين شكا الى أخية الامام أبى عبد الله الحسين ، السم الذى دس له فى طعسامه سرا وغدرا ومكيدة ، والذى أودى بحياته ، وذلك حين سأله أخوه الامام الحسين عمن سقاه ذلك السم ليقتص منه ، فقال له :

- ــ ألقتلة ! قال :
- ــ نعم فأجابه بايمان صادق :

ــ ما أنا بمخبرك ، ان يكن صاحبى الذى أظن ، فالله أشد نقمــة ، والا فما أحب أن يقتل بى برىء .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠١ من سبورة المؤمنون .

<sup>(</sup>۲) من الآية 700 من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٥٦ من سورة الأعراف .

وبذلك أكد الامام الحسن رضى الله تعالى عنه ، مرة أخرى ، أنه رجل السلام ، حين كانت الصدور تغلى حقدا وترغب فى الانتقام من الأعـــداء .

وقد كان الامام الحسن رضى الله تعالى عنه ، شجاعا ولا يخشى فى الله لومة لائم • فقد جابه معاوية بن أبى سفيان ـ بعد أن استتب له الملك والسلطان ـ وذلك حين قام على المنبر خطيبا ، فتهكم على أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، وقال :

\_ من على ؟ فقام الامام الحسن ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال :

\_ ان الله لم يبعث نبيا الا جعل له عدوا من المجرمين قال تعالى: « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين »(١) ، وأنا ابن على ، وأنت ابن صدخر ، وأمك هند ، وأمى فاطمة ، وجدتك قتيلة ، وجدتى خديجة ، وجدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجدك عتبة بن ربيعة ، فلعن الله الأمنا حسبا ، وأضملنا ذكرا ، وأقدمنا كفرا، وأشدنا نفاقا ، فصاح أهل المسجد ، آمين ، قال الفضل ، قال يحيى ابن معين :

ـــ وأنا أقول آمين •

فقطع معاوية كلامه وفر الى منزله •

وقد تفاخر معاوية يوما ، على الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما ، فقال الحسن يرد على معاوية :

\_ أفعلى تفتخر يا معاوية ؟ أنا ابن من ساد أهل الدنيا بالحسب الثابت (أو الثاقب) ، والشرف الفائق ، والقديم السابق ، أنا ابن من رضاه رضا الرحمن ، وسخطه سخط الرحمن ، فهل لك أب كأبى وقديم كقديمى ؟ فان قلت لا ، تغلب ، وان قلت نعم ، تكذب ، فقلل معلم معلم الوية :

- أقول لا تصديقا لقواك • فقال الحسن :

الحق أبليج ما تخون سبيله والصدق يعرفه ذوو الالباب وذات يوم قال عمرو بن العاص لمعاوية :

<sup>(</sup>١) من الآية ٣١ من سورة الفرقان .

- ابعث الى الحسن بن على ، فمره أن يخطب على المنبر ، فلعله يحصر (أى يعيى عن الكلام) ، فيكون ذلك مما نعيره به ، فبعث اليه معاوية فأصعده على المنبر وقد جمع الناس ،

فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

ـ يا أيها الناس ، من عرفنى فأنا الذى يعرف ، ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن على بن أبى طالب ، ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم ، أنا ابن البشير النذير ، السراج المنير ، أنا ابن من بعث رحمة للعالمين ، وسخطا على الكافرين ، أنا ابن أول من ينفض رأسه من التراب ، أنا ابن أول من يقرع باب الجنة ، أنا ابن من قاتلت معه الملائكة ، ونصر بالرعب من مسيرة شهر ،

ولم يزل يخطب حتى أظلمت المدنيا على معاوية ، فقال :

\_ يا حسن ، قد كنتُ ترجو أن تكون خليفة ولست هناك ، فقال الحسين ،

— انما الخليفة من سار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعمل بطاعة الله ، وليس المخليفة من دان بالجور ، وعطل السنن ، واتخذ الدنيا أبا وأما ، ولكن ذلك ملك اصاب ملكا يمتع به قليلا ، وكان قد انقطع عنه واستعجل لذته وبقيت عليه تبعته ، فكان كما قال الله عز وجل : « وان أدرى لعله غتنة لكم ومتاع الى حين (١) »

ثم انصرف ، فقال معاوية لعمرو:

ــ والله ما أردت الا هتكى ، وما كان أهل الشام يرون أن أحـــدا منلى ، حتى سمعوا من الحسن ما سمعوا .

وكان الامام الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما ، رجل سلام وأمن بحق ، فحين سالم ، انما سالم ابتغاء مرضاة الله ، لا خوف الناس ، ولا خوف الحرب ، حتى أنه حين أشار عليه المسيب الفزارى أن ينقض صحيفة الصلح الذى أبرمه مع معاوية ، قال رضى الله عند :

<sup>(</sup>١) الآية ١١١ من سورة الأنبياء .

ـ يا مسيب ، انى لو أردت بما فعلت الدنيا ، لـم يكن معاوية بأصبر عند اللقاء ولا أثبت عند الحرب منى ، ولكنى أردت مسلاحكم وكف بعضكم عن بعض ، فارضوا بقدر الله وقضائه ، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر •

وهذا يدل دلالة واضحة على ثباته على رأيه الذى اطمأنت اليه نفسه الطاهرة ، واعتز به ، وظل مدافعا عنه ، حتى مع أخيه الامام الحسين ، الذى كان يرى خلاف هذا الرأى •

ولينظر القارىء الكريم في قوة ايمانه بالقضاء والقدر ، وفهمه الصحيح له حين سأله فيه الحسن البصرى ، فكتب اليه يقول :

- « من لم يؤمن بقضاء الله وقدره ، خيره وشره ، فقد كفر • ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر ، وان الله تعالى لا يطاع استكراها ، ولا يعصى بفلبة ، لانه تعالى مالك لما ملكهم ، وقادر على ما أقدرهم ، فان عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا ، فان لم يفعلوا فليس هو الذى أجبرهم على ذلك ، ولو أجبر الخلق على الطاعة لاسقط عنهم انعقاب ، ولو أهملهم فان ذلك عجز فى القدرة ، ولسكن الله له فيهم المشيئة التى غيبها عنهم ، فان عملوا بالطاعة فله المنة عليهم ، وان عملوا بالمصية فله الحجة عليهم ،

وليس هـذا الـكلام غريبا معن كان أبوه الامام عليا كرم الله وجهه: الذى كان العلم بتفجر من جوانبه ، والذى تحدث بنعمة ربه عليه فيما آتاه من العلم ، فقال مشيرا الى قلبه وصدره :

ــ ان ها هنا لعلما جما لو أجد له حملة •

وقد سئل الامام على مرة عن القدر: فقال لسائله:

- طريق دقيق لا تمش فيه فقال يا أمير المؤمنين
  - أخبرنى عن القدر فقال :
- ــ ان الله تعالى خلقك كما يشاء أو كما شئت ؟ فقال :
  - \_ كما شاء قال:
- ــ ألك مشيئة مع الله ، أو فوق مشيئة الله ، أو دون مشيئة الله ، أما أن قات مع مشيئته فقد أدعيت الشركة معه ، وأن قات دون مشيئته.

المسميت عن مشيئته ، وان قلت فوق مشيئته ، كانت مشيئتك غالبـــه الم مشيئته .

ولقد كان الاهام الحسن كثير التزوج ، ولذلك كان له ولد كثير من ارواجه ، وبلغ عدد الذكور بينهم أحد عشر ولدا هم : زيد ، والحسن، والقاسم ، وأبو بكر ، وعبد الله ، وعمرو ، وعبد الرحمن ، والحسسين الملقب بالاشرم ، ومحمد ، ويعقوب ، واسماعيل .

وقال أصحاب السير أن العقب الصحيح الموجود للآن من العسن السبط و لزيد والحسن بن الحسن ( المثنى ) لا غير و

ورث الامام الحسن رضى الله تعالى عنه من أبيه كرم الله وجهه ، العلم والحكمة وحسن المقال ، ولذلك لمسا قيل له ان أبا ذر يقول :

ــ الفقر أحب الى من الغنى ، والسقم أحب الى من الصحة ، قال :

\_ رحم الله أبا ذر ، أما أنا فأقول ، من اتكل على حسن اختيـــار الله ، لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختارها الله له ٠

وكان يقول:

ــ يا ابن آدم ، عف عن محارم الله تكن عابدا ، وأرض بمـــا قسم الله لك تكن غنيا ، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما ، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عادلا •

ويقول رضى الله تعالى عنه:

... لا أدب لمن لا عقل له ، ولا مودة لمن لا همة له ، ولا حياء لمن لا دين له ، ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل ، وبالعقل تدرك الدارين جميع....ا •

وكانت وفاة الامام الحسن رضى الله تعالى عنه ، بعد عشر سسنين خلت من امارة معاوية على المسلمين وذلك فى سنة خمسين من الهجرة ، ويقول أبو الفدا وابن الاثير ، الصحيح أنه توفى فى سنة تسع وأربعين من الهجسرة .

وكان الامام الحسن بن على قد أوصى بأن يدفن مع جده النبى صلى

الله عليه وسلم ، فيلما أذنت بذلك السيدة عائشة رضى الله عنها ، رفض بنو أمية ذلك وقالوا لا يدفن مع النبى صلى الله عليه وسلم أبدا ، ولذلك دفن رضى الله عنه بالبقيع الى جوار أمه البتول السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها ، وشهد جنازته خلق كثير جدا ، ويقول فى ذلك ثعلبة بن أبى مالك :

ـ شهدت الحسن يوم مات ودفن بالبقيع ، فلقد رأيت البقيع لو طرحت فيها ابرة ما وقعت الاعلى رأس انسان (لشدة الزحام) •

وقد رثاه الكثيرون من الشعراء وغيرهم ، كما رثاه أخوه محمد بن الحنفية رضى الله عنه ، فقال :

لئن عزت حياتك ، لقد هدت وفاتك ، ولنعم الروح روح تضمنه كفنك ، ولنعم الكفن تضمن بدنك ، وكيف لا تكون عكذا ، وأنت عقب الهدى ، وخلف أهل التقوى ، وخامس أحساب الكساء ، غذتك بالمنتقوى أكف الحق ، وأرضعتك ثدى الايمان ، وربيت في حجر الاسسلام ، فطبت حيا وحيتا ، وان كانت أنفسنا غير سفية بفراقك ، رحمك الله أبا محمد ، ثم أنشد يقول :

آلدهن رأسى أم تطيب مجالسى وخدك معفور وأنت سايب أأشرب ماء المون من غير مائه وقد ضمن الاحشاء منك لهيب سأبيك ما ناحت همامة أيكة وما اخضر فى أرض الحجاز قضيب غريب وأكتاف الحجاز تحوطه آلا كل من تحت التراب غسريب

#### \*\*\*

ثانيا: الامام أبو عبد الله الحسين بن على ، هو السبط الثاني وشعقيق السيدة الطاهرة العقيلة زينب رضى الله تعالى عنهم جميعا •

ولكون الاعداث الاليمة التي جرت في حياته الى أن استشهد رضى الله عنه ، تتصل اتصالا وثيقا بحياة السيدة العقيلة زينب ، فانه لزاما علينا أن نكتفى بالقدر الواجب من تاريخ حياته الاولى ، على أن يستوفي ما بقى من تاريخ حياته الطاهرة ، عند الكلام في السيرة الزينبية العطرة الكريمية .

 وضعه ، حتى جىء به الى جده المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فاستبشر به وسماه « حسينا » ، كما سبق أن سمى أخاه « الحسن » ، ولم تكن الجاهلية قد عرفت هذين الاسمين من قبل ، وقد عق عنه

ويروى أبو داود والترمذى ، عن أبى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم ، أذن فى أذن عليه وسلم ، أذن فى أذن الحسين حين ولدته أمه كما يؤذن للصلاة » فكان صوت جده عليه الصلاة والسلام أول صوت يسمعه المولود السعيد .

وقد لقب رضى الله تعالى عنه بألقاب كثيرة منها: الرشيد ، والطيب ، والزكى ، والوفى ، والسيد ، والمبارك ، والتابع لمرضاة الله ، والسبط ، وأشهرها الزكى ، أما أعلى هذه الالقاب رتبة فهو ما لقبه به جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله عنه وعن أخيه: « أنهما سيدا شباب أهل الجنة (رواه الترمذى) ، وكذلك السبط فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « حسين سبط من الاسباط » ( أخسرجه الترمذى ) ، والسبط لغة ولد الولد ، والاسباط فى بنى اسرائيل تقابل القبائل عند العرب ، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول:

« حسين أمة وحده فى خصال الخير » •

النبي صلى الله عليه وسلم كبشا وخننه لسابعه .

ولقد أحبه جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ، كمسا أحب شقيقه الامام الحسن ، محبة عظيمة ، وفى هذا يروى الترمذى فى سننه عن أسامة بن زيد قال ، طرقت باب النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى بعض الحاجة ، غخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أرى ما هو ، فلما فرغت من حاجتى ، قلت :

ــ ما هذا الذي أنت مشتمل عليه. ؟

فكشفه ، فاذا حسن وحسين على وركيه فقال :

ــ « هذان ابنای وابنا ابنتی ، اللهم انی أحبهما فأحبهمــا وأحب من يحبهمــا » •

وكان من أثر محبة الله تعالى السبطين الكريمين ، أن صاحبتهما منذ الصغر ، بل منذ الازل ، العناية الربانية ، فكانا أطهر ذرية لاعظم رسول مشى على وجه هذه الارض •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومن الطبيعى ، وقد رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذلك الصب والاعزاز ، وتلك المنزلة للسبطين الكريمين عند جدهما صلى الله عليه وسلم ، أن يجلوهما ويقدروهما حق قدرهما • كما كان لهما رضى الله تعالى عنهما ، حرمة خاصة ومنزلة عند أبيهما الامام على كرم الله تعالى وجهه ، اذ كان يعلم علم اليقين أن في هلاكهما ، انقطاعا لنسسل وسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك حدث في موقعة الجعل ، أن قدم أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، ابنه محمدا بن الصنفية عند القتال ، وكف أبنيه الحسن ، فقال بعضهم لحمد بن الحنيفة •

ـــ لم يغرر بك أبوك في الحرب ، ولا يغرر بالحسن والحسمين ؟ فقال في رشد وأدب :

- انهما عيناه وأنا يمينه ، فهو يدفع عن عينيه بيمينه • ومن طريف ما يروى أن سيدنا الحسن والحسين كانا يناديان جدهما رسول اقه صلى الله عليه وسلم في حياته بلفظ « يا أبت » ، وكان الامام الحسن ينسادى أباه الامام عليا بقوله « يا أبا الحسين » ، أما الامام الحسين فكانينادى أماه مقوله « يا أبا الحسن » ، وبقيا كذلك الى أن انتقل الرسسول الكرس الى الرفيق الاعلى ، فأصبحا يهتفان بأبيهما بقولهما « يا أبت » ،

وروى ابن عباس قال ، كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، يحب الحسن والحسين ويقدمهما على ولده ، وقد قسم يوما مالا ، فأعطى كل واحد منهما عشرة آلاف ، وأعطى ولده عبد الله ، ألف درهم فقط ، فقال عبد الله لابيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعسالى عنسه :

ــ قد علمت سبقى فى الاسلام وهجرتى ، وأنت تفضل على هذين الغلامين ! فقـــال :

- ويحك يا عبد الله ، ائتنى بجد مثل جدهما ، وأب مثل أبيهما ، وأم مثل أمهما ، وجدة مثل جدتهما ، وخال مثل خالهما ، وخالة مثل غالتهما ، وعم مثل عمهما ، وعمة مثل عمتهما ، جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبوهما على ، وأمهما قاطمة ، وجدتهما خديجة بوخالهما ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم ، وعمهما جعفر بن أبى طالب ، وعمتهما أم هانىء بنت أبى طالب ( رضى الله تعالى عنهم أجمعين ) ، واستمع الى شهادة من أحسد طالب ( رضى الله تعالى عنهم أجمعين ) ، واستمع الى شهادة من أحسد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

معارضيه ، عبد الله بن ععرو بن المساص ، الذي كان فى صف معساوية فى واقعة صفين ، فقد روى عنه أنه كان فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فى حلقة فيها أبو سعيد الخدرى ، فمر الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما فسلم ، فرد القوم السلام ، وسكت عبد الله حتى فرغوا من رد التحية ، فرفع صوته قائلا ، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، ثم أقبل عبد الله على القوم قائلا :

- ألا أخبركم بأحب أهل الأرض الى أهل السماء قالوا :
  - \_ بلی •
  - \_ قال :
- ــ هو هذا الماشي ، ماكلمني كلمة منذ ليالي صفين ، ولأن يرضي عني أحب الى من أن يكون لي حمر النعم .

فقال أبو سميد الخدرى:

- ألا تعتذر اليه ؟ قال :
  - \_ بلی •

فتواعدا أن يقدوا اليه، فاستأذن أبو سعيد فأذن له • فلما دخــل أبو سعيد قال :

- ــ يا ابن رسول الله ، انك لما مررت بنا أمس ••• وأخبره بما كان من قول عبد الله بن عبرو فقال الامام الحسين رضى الله عنه :
- أعلمت يا عبد الله أني أحب أهل الأرض الى أهل السماء ؟ قال :
  - ــ اى ورب الكعبة قال :
- فما حملك على أن قاتلتنى وأبى يوم صفين ؟ فوالله لأبى كان خيرا منى قال :
- أجل ، ولكن عمرا شكانى مرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ، يا رسول الله ، ان عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألم أخبر أنك تصسوم النهار وتقوم الليل » ، قلت بلى يا رسول الله ، قال : « فلا تفعل صل ونم وأعطر ونم وقم » ( من رواية الصحيحين ) قال ، فلما كان يوم صفين ، أقسم على فخرجت ، أما والله ما اخترطت سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم •

ويكفى من ملامح تلك الصور الباهرة المنيرة ، أن الامام المصين كان نور الارض ، وعلم المهتدين ، ورجاء المؤمنين ه

وقد جاهد الامام الحسين رضى الله تعالى عنه جهاد الأبطال ، فى سبيل الله ، وفى سبيل العلاء كلمة الله ، وفى سبيل اعلاء كلمة الله ، فاشترك هو وآخوه الامام الحسن رضى الله تعالى عنهما ، فى فتح شمال أهريقيا ، حيث كانا فى المدد الذى أرسله أمير المؤمنين عثمان بن عفان الى عبد الله بن أبى السرح ، كما شهدا فتح طبرستان وحروب الجمل وصفين والخوارج ، وشهد الامام الحسين غزوة القسطنطينية ، وفى هذه يروى البخارى فى صحيحه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أول جيش يغزو مدينة قيصر (١) مغفور له » • كما اشترك مع شقيقه السبط الامام الحسن فى الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، حين حاصره الثوار فى داره ومنعوا عنه الماء ، فوقفا على بابه عفان ، حين حاصره الثوار فى داره ومنعوا عنه الماء ، فوقفا على بابه بالسلاح تنفيذا لأمر والدهما الامام على كرم الله وجهه ، الذى قال لهما :

- اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان ، فلا تدعا ألعدا يصل اليه بمكروه .

وقد تحاشاهما الثوار ولم يتمكنوا من دخول الدار من بابها • بل تسوروا الدار من الخلف من بيت ألحد الأنصار ، وقتلوه مظلوما وهو يتلو كتاب الله تعالى ، فسال الدم الزكى الطاهر على المصحف ، والفتنة صماء عمياء لا تسمع ولا تبصر •

وقد استشهد الاهام الحسين رضى الله تعالى عنه في موقعة كربلاء و في يوم الجمعة العاشر من المحرم سنة احدى وستين هجرية \_ يوم عاشوراء \_ ( وسيجىء تفصيل ذلك في مكانه المناسب عند السكلام في السيرة الزينبية ) ، وذلك في معركة غير متكافئة العدد والعدة ، اذ لم يزد أهله وأصحابه وأعوانه عن اثنين وثلاثين غارسا وأربعين راجلا ، بينما زاد أعداؤه على الأربعة آلاف مقاتل بين غارس وراجل مدججين بالأسلحة والعتاد .

وكانت قتلته رضى الله تعالى عنه ، على يد اللعين سسنان بن أنس النخعى ، وأجهز عليه خولى بن يزيد الأصبحى من حمير .

<sup>(</sup>١) التسطنطينية .

وقد قال النجاشي (١) يرشى الحسين بن على حين بلغه ذلك :

يا جمد بكيه ولا تسأمى بكاء حق ليس بالباطل على ابن بنت الطاهر المصطفى وابن ابن عم المصطفى الفاضل لن تفلقى بابا على مثله فى الناس من حاف ولا ناعل

وكانت سنه يوم قتل ستا وخمسين سنة وشهورا • وكان رضى الله تعالى عنه رابط الجأش قوى العزيمة على الرغم من دقة موقفه ، بعد أن خذله أهل الكوفة الذين استقدموه ثم امتنعوا عن نصرته ، ويدل على رباطة جأشه آنه قام فى أصحابه خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه شم قسال :

«قد نزل من الأمر ما ترون ، وأن الدنيا تغييت وتنكرت وأدبسر معروفها وانشمرت ، حتى لم يبق منها الا كصبابة الاناء ، والا خسيس غشيش كالمرعى الوبيل ، ألا ترون الحق لا يعمل به ، والباطل لا يتناهى عنه ، ليرغب المؤمن في لقاء الله عز وجل ، وانى لا أرى الموت الا سعادة ، والحياة مع الظالمين الا جرما » •

وقدر الله ـ وقدره سبحانه وتعالى لابد نافذ ـ أن يستشهد فى كربلاء ، كل كبير وصغير من أبناء الامام على كرم الله وجهه ، ولم ينج من ذرية الحسين الا سيدى على زين العابدين ، الذى حال مرضه وقتئذ دون تعرضه للقتل ، وفى ذلك يقول سراقة الباهلى:

عين جودى بعبرة وعويل واندبى ما ندبت آل الرسول سيبعة منهم لمسلب على قد أبيدوا وسبعة لعقيل كما استشهد باقى أعوان الامام الحسين ، رضى الله تعالى عنهم جميعه - ا

هذا هو الشهيد الكريم الامام المسين الذي يقول فيه كعب بن زهمير !

مسح النسبى جبينسه فسله بيساض في الفسدود

<sup>(</sup>۱) وهو غير نجاشى الحبشة الأول الذى كان مسلما أو كان بخنى اسلامه وقت هجرة المسلمين الأوائل قرارا من كفار قريش ، ومات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبوجه ديباجة كرم النبوة والجدود ويقول الشاعر فيه:

نفى عنه عيب الآدميين ربه ومن مجده مجد الحسين المطهر ويقول الحميرى في السبطين الكريمين رضى الله تعالى عنهما:

أتى حسنا والحسين الرسول وقد بسرزا حجسرة يلعبان فضمهما وتفداهمسسا وكانا لديه بسذاك المسكان ومسرا وتحتهمسا عاتقساه فنعم المطيسة والراكبسان

وللامام أبى عبد الله المسين رضى الله تعالى عنه ، أولاد من زوجاته ، هم من الذكور : على الأكبر ، وعلى الأوسط زين العابدين، وعلى الأصغر، ومحمد ، وعبد الله ، وجعفر ، ومن الاناث : زينب ، وسكينة ، وغاطمة ، رضى الله تعالى عنهم جميعا .

ومن أروع الحكم التي جامت على لسان مولانا الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، قوله :

- اعلموا أن حوائج الناس اليكم من نعم الله عز وجل عليكم ، فلا تملوا النعم فتعود نقما •
- من جاد ساد ، ومن بخل ذل ، ومن تعجل الأخيه غيرا وجده اذا قدم عليه غدا .
- ــ الهى نعمتنى فلم تجدنى شاكرا ، وابتليتنى فلم تجدنى صابرا ، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر ، ولا أدمت الشدة بترك المسبر ، الهى ما يكون من الكريم الا الكرم .

ومعا قاله الاهام الحسين رضى الله تعالى عنه شعرا ، قوله :

اذا ما عضـــــك الدهـــر فلا تجنــح الى الخــاق ولا تســال ما ســوى الله تعــالى مالـرزق فـــلو عشــت وطـوفت من الغـــرب الى الشرق لمــا مــادفت من يقــدر أن يســعد أو يشـــمى لمــا

ومن قصيدة طويلة هذا أولها ، يقول رضى الله تعالى عنه ، اذا استنصر المرء امرءا لا يدا له فنـــاصره والفــاذلون سـواء

أما ابن الذي قد يعلمون مسكانه وليس على الحسق البسين طهاء اليس رسسول الله جسدى ووالدى أنا البسدر ان خسلا النجوم خفاء الم ينزل القدران خسلف بيوتنسا مسباها ومن بعد المسباح مساء ينسازعنى واله بيسنى وبينسه يزيد وليس الأمر حيث يشاء فيا نمستاء الله أنتم ولات وأنتم على أديانه أمنساء بسأى كتساب أم باية سسنة تناولهسا عن أهلها البمسداء



### الفصل الثالث

## زواج العقيلة السيدة زييب

جاء فى الفصل السابق ، أن السيدة زينب ابنة البتول الزهراء رضى الله تعالى عنهما ، ولدت فى شعبان من السنة الخامسة للهجرة ، وأنها درجت فى بيت النبوة ، عاشت فيه خمس سنوات ، متمتعة بعطف جدها العظيم صلى الله عليه وسلم ، ورعاية أبويها الكريمين ، وأن جدها صلوات الله وسلامه عليه سماها زينب باسم خالتها السيدة زينت زوجة أبى العاص بن الربيع ، التى كانت محببة اليه ،

وكانت عادة أهل البيت النبوى الكريم أن يكرروا أسماء أبناء وبنات جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى أبناء وبنات البيت الواحد ولذلك عرفت السيدة العقيلة (۱) زينب ابنة الزهراء بزينب الكبرى، وعرفت شقيقتها أم كلثوم بزينب الوسطى ، وهذه رضوان الله عليها ، هى التى تزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى خلافته ، وأعقب منها ابنه زيدا ، وقد دفنت بعد انتقالها الى الدار الآخرة بقرية راوية قرب حجيرة من غوطة دمشق المعروفة بقرية الست ، ولها مشهد عظيم هناك ، كما عرفت أختها لأبيها رقية (۲) بزينب الصغرى ، وقد دفنت رضوان الله عليها بعد انتقالها ، فى المدينة المنورة ،

فقدت السيدة العقيلة زينب الكبرى ، جدها العظيم صلوات الله وسلامه عليه وهى بنت خمس ، ثم فقدت أمها البتول الزهراء رضى الله تعالى عنها ، بعد ذلك بشهور قليلة لا تتجاوز الستة ، فحزنت لفقدهما حزنا شديدا أليما ، ولكنه حزن المؤمنين الصابرين ، فعملت بوصية أمها السيدة فاطمة الزهراء وهى على فراش الموت ، وذلك بأن تصحب أخويها

<sup>(</sup>١) العقيلة : السيدة الكريمة على قومها العزيزة في بيتها .

<sup>(</sup>٢) وهي شبقيقة سيدي محمد بن الحنفية .

السبطين الكريمين الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما ، وأنترعاهما، وأن تكون لهما من بعدها أما ، رغم أنها تصغرهما بقليل •

فكان لهذه المسئولية التي ألقيت على عاتقها فى تلك السن المبكرة ، أن أصبحت رضى الله تعالى عنها ، أنضج ادراكا وأرهف حسا ، فبدت فى بيت. أبيها الامام على كرم الله تعالى وجهه ، ذات مكانة أكبر من سسنها ، مقلتها الأحداث وهيأتها لأن تشغل مكان أمها الراحلة الكريمة ، فكانت السبطين الكريمين وشقيقتيها أم كلثوم ورقية ، أما لا تنقصها عاطفة الأمومة بكل ما فيها من حنو وايثار ، وأن كان ينقصها التجربة والاختبار،

وما أن أيفعت السيدة العقيلة الطاهرة وشبت وجاوزت حد الصغر ، حتى طلب زواجها الكثيرون من أعظم بيوتات المسلمين ، وكان من بينهم عبد الله بن جعفر ، رضى الله تعالى عنهما ، فقبل الامام على كرم الله تعالى وجهه ، أن يزوجها من عبد لله بن جعفر ، فهو ابن شقيقه جعفر بن أبى طالب ، أحد السابقين الى الاسلام ، والذى قال فيه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : « ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا وطى التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبى طالب » •

وكان جعفر يحب المساكين ويجلس اليهم ، ويخدمهم ويخدمونه ، ويحدثهم ويحدثونه ، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه « أبا المساكين » ، ويقول له : « أشبهت خلقى وخلقى» (رواه البخارى) ،

قبل الامام على أن يزوج ابنته العقيلة زينب من عبد الله ، لأنه تذكر فورا حين طلب يدها ، شقيقه جعفر ، وما له فى نفسه من حب واجالال وتقدير ، فقرت عينه وسر قلبه بهذه المصاهرة التي وجد فيها رضاء وغبطة ، خاصة أن عبد الله كان أول مولود ولد للسلمين فى هجارة العبشة ، ولم يكن عبد الله يكبرها بأكثر من خمس سنوات أو ست ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عبد الله ويعطف عليه ، حبا وعطفا زادا بعد استشهاد أبيه جعفر بن أبي طالب فى موقعة مؤتة بأرض الشام، حينما جاهد الروم فى حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، مقبلا غير مدبر ، وقد ظل جعفر يقاتل فى هذه الموقعة بهمة وشجاعة واقدام حتى استشهد رضى الله تعالى عنه ، فوجد فى ما بقى من جسده المثخن عتى استشهد رضى الله تعالى عنه ، فوجد فى ما بقى من جسده المثخن عبالجراح ، المقطوع الذراعين ، بضعا وتسعين جرحا ، بين ضربة سيف ورمية رمح ، وكان ذلك فى جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة ،

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: « رأيت جعفرا يطير فى الجنسة مع الملائكة ، لأنه قاتل حتى قطعت يداه ، فعوضه الله من يديه جناحين يطير بهما حيث شاء » ( رواه الطبرانى ) • وكان ابن عمر رضى الله عنهما اذا سلم على عبد الله بن جعفر يقول له: « السلام عليك يا ابن ذى الجناحين » ( رواه البخارى ) •

ولما أتى الخبر باستشهاد جعفر ، ظهر الحزن والأسى على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعا له بقوله : « اللهم ان جعفرا قد قدم اللى أحسن الثواب ، فاخلفه فى ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك فى ذريته » • وفى رواية أخرى : « اللهم اخلف جعفرا فى أهله وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه — قالها تسلات مرات — وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة » • ثم قال لزوجته أسماء بنت عميس الخثعمية ، أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أسماء ألا أبشرك ان الله قد جعل لجعفر جناحين يطير بهما فى الجنة » ، ولذلك عرف فيما بعد ذلك بجعفر الطيار •

وأسماء \_ زوجته \_ كانت من المهاجرات الى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ، حيث ولدت له هناك أولاده ، وكانت كذلك أكرم النساء أصهارا ، فمن أصهارها ، النبى صلى الله عليه وسلم ، وحمزة ، والعباس ، رضى . الله تعالى عنهما •

وقد قال لها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه مرة ، نعم القوم لولا أن سبقناكم الى الهجرة ، فذكرت ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: « بل لكم هجرتان ، الى أرض الحبشة ، والى المدينة » •

والسيدة أسسماء كانت هى التى حرست<sup>(۱)</sup> السيدة البتول فاطمسة الزهراء ليلة بنى بها على كرم الله وجهه ، فلما رآها النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك المهمة ، قال : « فانى أسأل الهى أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم » •

ولمسا استشهد جعفر ، تزوجها أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه، فولدت له محمدا ، ثم تزوجها بعد ذلك الامام على كرم الله وجهه ، فولدت له عونا ، ويحيى •

<sup>(</sup>١) تكون قريبة منها تلبى طلبها أن عرضت لها هاجة أو أرادت شيئا .

وقد حدث أن تفاخر ابناها محمد بن جعفر ، ومحمد بن أبى بكر ، فقال كل منهما ، أنا أكرم منك ، وأبى خير من أبيك • فقال لها الامام على ، اقضى بينهما • فقالت : ما رأيت شابا خيرا من جعفر ولا كهلا خيرا من أبى بكر • فقال لها الامام على عفما أبقيت لنا ؟ فقالت : ان شلائة أنت آخرهم لأخيار •

هذا هو جعفر بن أبى طالب ، وهذه هى أسماء بنت عميس ، وهمسا اللذان أنجبا عبد الله بن جعفر ، الذى ارتضاه الامام على كرم الله تعالى وجهه ليكون زوجا لابنته العقيلة السيدة زينب ، فأنعم بهما من والدين، أنجبا خير خلف ، تزوج خير زوجة ،

وقد كان عبد الله بن جعفر كريما جوادا سخيا ، وكان يقال له قطب السخاء ، وبحر الجود ، اذ كان من أوائل الأجواد فى الاسلام • فقد كان بيته محط آمال المحتاجين ، وكان رضى الله عنه من أيسر بنى هاشم وأغناهم ، يمتلك فى المدينة قرى وضياعا ومتاجر ، عدا ما كان يصله من الخلقاء من الأموال • وقد عرف أنه لم يرد سائلا قصده ، فكان يبدؤه بالمطاء قبل أن يسأله ، حتى لقد قال فيه فقراء المدينة بعد موته ، ماكنا نعرف المسؤال حتى مات عبد الله بن جعفر •

ومما يروى عن جوده وكرمه أن امرأة سألته شيئًا فأعطاها مالا كثيراً فقيل له أنها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير من المال ، فقال ، أن كان يرضيها اليسير ، فأنى لا أرضى الا بالكثير ، وأن كانت لا تعرفنى فأنا أعرف نفسى .

ومن أقواله المأثورة عنه فى الجود والكرم قوله :

ــ ليس الجواد الذي يعطى بعد المسألة ، لأن الذي يبذله السائسل من ماء وجهه وكلامه ، أفضل مما يبذل له من النائل ، وانما الجواد الذي يبتدىء بالمعروف •

ومما يذكر عن سخاته وعطائه ، أن نصيبا بن رباح مدحه ، فأمر له بمال كثير وكسوة شريفة ورواحل موقرة برا وتمرا ، فقيل له :

- أتفعل هذا بمثل هذا العبد الأسود ؟ قال :

\_ أما لئن كان عبدا ، ان شعره فى لحر ، ولئن كان أسود ، ان ثناءه

لأبيض ، وانما أخذ مالا يفنى ، وثيابا تبلى ، ورواحل تنضى ، وأعطى مديحا يروى ، وثناء يبقى •

ولذلك كان الامام الحسين رضى الله تعالى عنه يقول ، علمنا ابن جعفر السخاء • ولم يأبه عبد الله يوما بما يجره عليه السرف فى السخاء حتى أصابه الجهد وكثر عليه الدين • فعاتبه البعض من الاصحاب على سخائه فرد عليهم قائلا:

\_ يا هؤلاء ، انى عودت الله عادة وعودنى عادة ، وانى أخاف ان قطعتها قطعنى •

ولقد رأت السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، صنع زوجها بالمال ، وخلقه في الاسراف سخاء وكرما ، فلم تنهه ولم تحدثه فيما يصنع •

ولقد خرج عبد الله بن جعفر مرة الى ضيعة له ، فنزل على حائط<sup>(۱)</sup> به نخيل لقوم ، وفيه غلام أسود يقوم عليه ، فأتى بقوته تسلاتة أقراص (أى أرغفة) • فدخل كلب فدنا من الغلام ، فرمى اليه بقرص فأكله ، ثم رمى اليه بالثانى والثالث على التوالى فأكلهما ، وعبد الله ينظر اليه ، فقال :

- ــ يا غلام كم قوتك ؟ قال :
  - \_ كما رأيت قال:
- \_ فلم آثرت هذا الكلب ؟ قال:
- ــ أن أرضنا ، ما هي بأرض كلاب ، وأن هذا الكلب جاء من مسافة بعيدة جائعا ، فكرهت أن أرده قال :
  - \_ فما أنت صانع اليوم ؟ قال :
    - ــ أطوى يومى هذا •

فقال عبد الله بن جعفر لنفسه ، أألام على السخاء وهذا الفتى أسخى منى ! ؟ ثم أشترى الحائط بما فيه من النخيل وغيره ، وأشترى الفلام ثم أعتقه ، ووهبه الحائط وما فيه • فقال الفلام :

ـ ان كان ذلك لى ، فهو فى سبيل الله تعالى •

<sup>(</sup>۱) بستان .

فاستعظم عبد الله ذلك منه وقال:

ــ يجود هذا وأمخل أنا ، لا كان ذلك أبدا .

وحدث أن أعــرابيا عطبت راحلته ، فوقف على مروان بن الحكم ، أيام الموسم بالمدينة ، وكان أميرا عليها ، فساله الاعرابي أن يحمله ، فقال:

ــ يا أعرابي ما عندنا ما نصلك به ، ولكن عليك بابن جعفر • فأتى الاعرابي بابه ، فاذا ثقله قد سار نحو مكة ، وراحاته ما زالت بالباب عليها متاع وسيف معلق • فخرج عبد الله ، فأنشأ الاعرابي يقول :

أبا جعفر من أهل بيت نبسوة صلاتهم للمسلمين طهسور أبا جعفر ان الحجيج ترحلوا وليس لرهلى فاعلمن بعسير وأنت على ما في يسديك أمسير جناحان في أعلى الجنسان يطير فلل تستركني بالفلاة أدور

أبا جعفسر ضن الأمسير بمساله أبا جعفر يا ابن الشميد الذي له أبا جعفر ما مثلك اليسوم ارتجي

#### فقال:

ـ يا أعرابي ، سار الثقل فعليك الراحلة بما فيها ، واياك أن تخدع عن السيف فأنى أخذته بألق دينار ٠

### غُولَى الاعرابي وهو يقول :

حبانی عبد الله ، نفسی فداؤه وأبيض من ماء الحــــديد كأنه فكل امرىءيرجو نوال ابن جعفر فيا خير خلق الله نفسا ووالسدا سأثنى بما أوليتني يا ابن جعفر

بأعيس موار سيباط مشاغره شهاب بدا والليك داج عساكره سيجرى له باليمن والبشر طائره وأكرمه للجار حان يجاوره وما شاكر عرفا كمن هو كافسره

لقد كان لعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما ، من السؤدد والمجد والفصاحة والبلاغة ، ما لم يكن لكثيرين غيره ، ومما يروى في هـــــذا الصدد ، ما جاء في كتاب المحاسن والمساوى، للبيهقى ، أنه حضر مجلس معاوية ع عبد الله بن عباس ، وابن العاص ، فأقبل عبد الله بن جعفر ، فلما نظر اليه أبن العاص ، قالاً ؟

ـ قد جاءكم رجل كثير الخلوات بالتمنى ، والطربات بالتعنَّى ، مُحب

للقيان (١) كثير مزاحه ، شديد طموحه ، صدوف عن السنان (٢) ، ظاهر الطيش ، لين العيش ، أخاذ بالسلف ، منفاق بالسرف .

فقال ابن عباس:

\_ والله أنت وليس كما ذكرت ، ولكنه لله ذكور ، ولنعمائه شكور ، وعن الخنا زجور ، جواد كريم ، وسيد حليم ، ان ابتدأ أصاب ، وان سئل أجاب ، غير حصر ولا هياب ، ولا فحاش عياب ، حل من قريش فى كريم النصاب كالهزبر الضرغام ، الجرىء المقدام ، ليس يدعى لدعى، ولا يدنو لدنى ، •••• ، الى أن قال ، وليت شعرى بأى قدم تتعرض للرجال ، وبأى حسب تبارز عند النضال •••• وظل ابن عباس يقول ويقول فى ابن العاص ، الى أن قال عبد الله بن جعفر :

ــ أقسمت عليك لما أمسكت ، فانك عنى ناضلت ، ولى فاوضت • وكفى بهذا بيانا لصفات عبد الله بن جعفر ، كما جاءت على لسان ابن عباس ( رضى الله تعالى عنهم جميعا ) •

ولما قبض رضى الله تعالى عنه سنة ثمانين هجرية ، شهد جنازته أهل المدينة كلهم ، ورثاء الكثيرون ، وحمل نعشه أبان بن عثمان وهو أمير المدينة لعبد الملك بن مروان • فلما وضعه بالبقيع سالت دموعه ، ثم قال:

- كنت والله خيرا لا شر فيك ، وكنت والله شريفا واصلا برا •

وقام عمرو بن عثمان ووقف على حافة القبر فقال :

- رحمك الله يا ابن جعفر ، ان كنت لرحمك لواصلا ، ولأهل الشر لبغضا ، ولأهل الربية لقاليا ، ولقد كنت فيما بينى وبينك كما قال الأعشى :

رعیت الذی قد کان بینی وبینهم

من المود حتى غيبتك القسابر

فرحمك الله يوم ولدت ، ويوم كنت رجلا ، ويوم مت ، ويوم تبعث حيا، والله لئن كانت هاشم أصيبت بك ، لقد عم قريشا كلها هلكك ، فما أظن أن يرى بعد مثلك ،

<sup>(</sup>١) الاماء المفنيات .

<sup>(</sup>٢) معرض عن الرماح ، اى لا يميل للحرب والقتال .

وقال هشام المخزومى ، أجمع أهل الحجاز وأهل البصرة وأهل الكوفة، على أنهم لم يسمعوا بيتين ، احسن من بيتين رأوهما على قبر عبد الله ابن جعفر وهما :

مقيم الى أن يبعث الله خلقيه

لقاؤك لا يرجى وأنت قريب

تزيد بلى فى كل يوم وليسلة

وتنسى كمسا تبالى وأنت حبيب

هذا هو عبد الله بن جعفر ، الذي اختاره وارتضاه الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، زوجا لابنته العقيلة الطاهرة السيدة زينب ، صفوة من صفوة ، وكريمة من كرام .

وجاء فى كتاب الطاهرة السيدة زينب بنت على كرم الله وجهه ، لمؤلفه الأستاذ عبد الخبير الخولى ما نصه :

ــ « ولما بنى بها فى المدينة المنورة ، كان يوما عظيما من أيام انتصار السلمين على الكفار فى فتوح الاسلام العظيمة بالعراق والشام .

وكان ذلك فى أواخر عهد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه ، الذى حضر ذلك الزواج الميمون ، وكانت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تموج وقنتذ بعشرات الألوف من الجنود البواسك الذين خاضوا معارك تلك الفتسوح ، وكان فيها كذلك مثات من أبناء الروم والفرس الذين اتبعوا دين الاسلام الحنيف وانضووا تحت لوائه ،

ولما علموا أن عقيلة بنى هاشم سيعقد قرانها فى هذا اليوم السعيد ، وأن الفتاة الفريدة فى كمال الخلق والخلق ، انما هى حفيدة النبى محمد ابن عبد الله ، المبعوث بالحق هدى للعالمين ، اشتركوا فيه جميعاوحضروا هــذا الزواج ، كما حضره أكابر الصحابة ، وقيهم عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، وأبو ذر الغفارى وسلمان الفارسى ، وغيرهم من علية القوم من المهاجرين والانصار ، والكل مبتهج بهذه المصاهرة الكريمة لأهـل بيت النبى محمد صلى الله عليه وسلم ،

وقد أقيم زفافها فى بيت أبيها الامام على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه ، وفى هذه المناسبة السعيدة قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب :

\_ فى هذا اليوم سأحضر زواجا سعيدا وقرانا مباركا ، ونسبا موصولا ، ألا وهو مصاهرة آل بيت النبى محمد عليه الصلاة والسلام ، وهو والله نسب موصول .

وأقام والدها الامام على ، مأدبة عظيمة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين حضروا الزفاف • وقد قال الصحابى الجليل أبوهريرة لأنس بن مالك رضى الله تعالى عنهما :

\_ والله يا أنس ، لو كان رسول الله موجودا في هذا الزواج لكان يوما من أيام النبوة التي تشتاق النفوس المؤمنة الصادقة الى مشاهدتها وقد رد أنس بن مالك قائلا:

\_ أما علمت أن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يكاد يكون موجودا بوجود أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على رأس هذا الحفال الكريم ، وما رأيت حفلا أبهج من هذا الحفل ، الذى أسأل الله من فضله أن يوفق بين الزوجين الكريمين ، وهما بفضل الله من التوفيق والوئام بمكان » •

فكانت السيدة العقيلة زينب مع زوجها عبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما ، أكمل سيدة ضمتها أسعد دار وأهنأ بيت •

وقد أنجب هذا الزواج ذرية طيبة صالحة ، حيث ولدت له محمدا المكتى بجعفر الاكبر ، وأخوته عونا الاكبر وعليا الاكبر ، وأم كاثوم ، وأم عبد الله ، وجميعهم مات دون عقب ، الا عليا الاكبر ، وأم كاثوم ، فكان منهما الذرية من أبنائهما وبناتهما والعدد الكبير من سلالتهما .



### النصل الابع عبادتها رضوات الله عليها وانقطاعها الى الله تعالحب

العبادة لله تعالى وحده ، ولا تصح لمغيره ، لأنه جل شأنه ، ولى كل نعمة ، وغاية كل رجاء ، ومنتهىكلأمل •

ومثلنا الأعلى فى العبادة وقدوتنا ، هو مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذى كان ينصرف فى عبادته الى الله تعالى بكليته ، ومعا يروى فى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ، قام عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه وشحب لونه ، فأنزل الله تعالى عليه قوله الكريم :

« طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (١) » • ولما قيل له صلى الله عليه وسلم ، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفلا أكون عبدا شكورا » • ( رواه أبو الشيخ وهو بقية حديث عطاء، وهو عند مسلم وكذلك في الصحيحين)

فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الذي يحتذى في الخشوع والخضوع ومراقبة الله تعالى ، الخالق لكل شيء ، ولهذا كان ديدن أهل البيت وقدوتهم ، أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل في عبادته ، فكان والدها الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهسه ، يصلى في اليوم والليلة ما وسعه من جهد وطاقة ، حتى لقد قبل أنه كان يصلى ألف ركعة في اليوم والليلة ، وأنه لم يترك النافلة حتى في أوقات المرب والنضال ،

أما أمها البتول السيدة فاطمة الزهراء ، بنت الرسول الأعظم ، وزوجة الامام على رضى الله تعالى عنه وعنها ، فانها كانت تصلى عامة الليل ، فاذا وضح نور الصباح ، أخذت فى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ،

<sup>(</sup>١) الآية رقم ١ ، ٢ من سنورة طه .

فلا عجب \_ اذن \_ أن تكون السيدة العقيلة زينب رضى الله تعالى عنها ، وقد نشأت ودرجيت فى بيت النبوة ، بيت الهدى والنور ، بيت العفاف والتقى ، ورأت بعينيها ما رأت ، وسمعت بأذنيها ما سمعت ، ألا تكون فى عبادتها كأمها البتول الزهراء ، وكأبيها الامام على رضى الله تعالى عنهما .

لذلك بلغت تربيتها من السمو بمكان ، بل انها كانت فى الذروة العليا من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم • فشبت رضوان الله تعالى عليها على هذا الأدب العالى ، وتسربك بسربال الخلق الفاضل الكريم ، وأخذت من مدرسة أمها الزهراء نبالة الخلق ونهاية الورع والتقوى •

شبت فى هذه البيئة الطاهرة ، ونبت فى هذا البيت الكريمبيت النبوة ، ومنزل الرسالة الرحيمة ، فكانت وهى بنت السنين الخمس ، تسابق أمها الزهراء فى اسباغ الموضوء اسباغا كاملا ، وتتجه الى محرابها وتصلى مع أمها ، وكانت السيدة الزهراء رضى الله تعالى عنها ، تلتفت الى ابنتها الطاهرة وتضمها الى صدرها ضمة حنان ، حنان الأم الرءوم لكريمتها العزيزة ، وتقبلها فى وجنتيها وتقول لها :

- جعل الله فيك الخير وفى أبنائك البررة الأتقياء ، وكأنى يا بنيتى العزيزة أنظر اليك وأنت تدافعين عن الحق المهضوم بمنطق فصيح ولسان عربى مبين .

تقوم تجافى النوم وهى مسغيرة الى ربها فى ليلها تتقرب فتحنو عليها أمها وتضمها اليها سرورا والملائك توقب

لقد درجت السيدة زينب رضى الله تعالى عنها فى بيت الرسالة ، ورضعت لبان الصفاء من ثدى الزهراء البتول ، وغذيت بغذاء الكرامة من كف أبيها ابن عم الرسول الكريم ، فنشأت نشأة قدسية ، وتربت تربية روحانية ، وتجلبت جلابيب الجلال والعظمة ، وارتدت رداء العفاف والحشمة ، فأصحاب الكساء الخمس ، هم الذين قاموا بتربيتها وتثقيفها وتهذيبها ، وكفى بهم مؤدبين ومعلمين .

فكانت السيدة زينب رضى الله تعالى عنها لذلك مثلا حيا من مثل أهلها ، فكانت صوامة قوامة ، قانتة لله تعالى تائبة اليه ، تقضى أكربر لياليها متهجدة تالية للقرآن الكريم ، ولم تترك كل ذلك حتى في أشد

الليالى عليها كربا وهى ليالى كربلاء \_ التى سيرد ذكرها فيما بعد \_ فكانت مع أخيها الامام أبى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه ، وأهل بيته ، يقطعون الليل فى تسلاوة القرآن والعبادة ، لا تغفل لهم عين ولا يهجعون .

وظلت السيدة العقيلة الطاهرة كذلك طول دهرها حتى فى ليلة العاشر والحادى عشر من المحرم سنة احدى وستين ، أى يوم استشهاد أخيها الامام الحسين واليوم الذى يليه ، وكذلك وهى فى طريقها الى الكوفة ثم الى الشام ، فما تركت نوافلها الليلية رغم المصائب والمحن التى نزلت بها • ويروى أن الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، لما ودعها الوداع الأخير قبل المعركة التى استشهد فيها ، قال لها : « يا أختاه لا تنسينى فى نافلة الليل » •

وكثيرا ما كانت تدعو بدعاء آل البيت ، الذى توارثوه عن جــدهم المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ، فتقول :

« يا من لبس العرز وتردى به ، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم ، سبحان من لا ينبغى التسبيح الا له جل جلاله ، سبحان من أحصى كل شيء عددا بعلمه وخلقه وقدرته ، سبحان ذى العرزة والمن والنعم ، سبحان ذى القدرة والكرم ، اللهم انى أسألك بمعاقد (١) العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابسك ، وباسمك الاعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات التى تمت صدقا وعدلا ، أن تصلى على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين ، وأن تجمع لى خيرى الدنيا والآخرة بعد عمر طويل ، اللهم أنت الحى القيوم ، أنت هديتنى ، وأنت تطعمنى وتسقينى ، وأنت تميتنى و وحيينى ، وأنت تميتنى و تحيينى ، وأنت تميتنى و تحيينى ، وأنت تميتنى و تحيينى ، برحمتك يا أرحم الراحمين » .

ومما تلقنته عن أبيها أمير المؤمنين الامام على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه ، الدعاء الذى تعلمه من مولانا رسبول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن قرأه كفاه الله هموم دنياه ، وكان له نورا فى أخراه ، وفيه يقول :

« يا عماد من لا عماد له ، ويا ذخر من لا ذخر له ، ويا سند من لاسند له ، ويا حرز الضعفاء ، ويا كنز الفقراء ، ويا سميع الدعاء ، ويا مجيب

<sup>(</sup>۱) مجالس •

المضطرين ، ويا كاشف السوء ، ويا عظيم الرجاء ، ويا منجى الفرقى . ويا منقذ الهلكي ، يا محسن ، يا مجمل ، يأ منعم ، يا متفضل ، أنت الذي سجد له سواد الليل ، وضوء النهار ، وشعاع الشمس ، وحفيف الشجر، ودوى الماء ، يا الله الذي لم يكن قبله قبل ، ولا بعده بعد ، ولا نهاية له ولا حد ، ولا كفؤ ولا ند ، وبحرمة اسمك الذي في الآدميين معناه ، المرتدى بالكبرياء والنور والعظمة ، محقق الحقائق ، ومبطل الشرك والبوائق ، وبالاسم الذي تدوم به الحياة الدائمة الأزلية التي لا موت معها ولا فناء ، وبالروح المقدسة ، وبالسمع الحاضر ، والبصر النافذ ، وتاج الوقار ، وخاتم النبوة ، وتوثيق المعهد ، ودار الحيوان(١) ، وقصور الجمال ، يا الله لا شريك له » .

ويا السيدة العقيلة زينب من خاشعة لله تعالى متبتلة ، ممعنة الفكر في خفى لطفه سبحانه ، داعية الناس الى الثقة به والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم • فما من عبد ضافت به السبل ، فلجأ الى المولى القدير الواحد القهار ، وتشفع بالنبي الكريم المختار ، الا فرج الله كربته ، ويسر عسرته ، وأجاب دعوته ، وكثيرا ما كانت السيدة العقيلة تردد هذه الاستغاثات وهي قائمة ليلها تتهجد وتتعبد ، فتقول :

وكم لله من لطم خميفي يدق خفياه عن فهم الذكي

وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجى وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك السرة بالعشى اذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواهد الفرد العلى تشفع بالنبي فسكل عبسد يغاث أذا تشفع بالنبي ولا تجـــزع اذا ما ناب خطب فــكم لله من لـطف خــفى

وكان لعبادتها رضي الله تعالى عنها ، وخشوعها لله تعالى ، وسمو روحها ، وكثرة اطلاعها ، أكبر الأثر فيمن حولها ، كما كان له كذلك تأثير فى كلامها ، فنظمت الشعر الرفيع ،ومنه :

سهرت أعمين ونامت عيمون الأمهور تسكون أو لا تمسكون ان ربا كفياك ما كان بالأمس سيكفيك في غيد ما يكون فادراً الهسم ما استطعت عن النفيسس فحملانك الهموم جنون

<sup>(</sup>١) الاخرة: « وأن الدار الآخرة لهى الحيوان ٠٠٠ » ( من الآية ٦٤ من سورة العنكبوت) .

ولقد تعلمت كذلك من أبيها الامام على كرم الله تعالى وجهه ، دعاء هو أمن من الهموم والكروب ، وفيه يقول :

« اللهم انى أسألك يا عالم الأمور الخفية ، ويا من الارض بعنته مدحية ، ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضيئة ، ويا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية ، يا مسكن رعب الخائفين وأهمل التقيمة ، يا من هوائج الخلق عنده مقضية يامن ليس له بواب ينادى، ولاصاحب يغشى ، ولا وزير يؤتى ، ولا غير رب يدعى ، ولا يزداد على الالماح الا كرما وجودا ، صل على محمد وآله ، وأعطنى سؤلى انك على كل شيء قدير » •

ومن بليغ كلامها ، قولها : « من أراد أن يكون الخلق شفعاءه الى الله , فليحمده ، ألم تسمع قولهم سمع الله لمن حمده ، فخف الله لقدرته عليك ، واستح منه لقربه منك » •

ذكرنا من قبل أن السيدة العقيلة رضى الله تعالى عنها ، كانت تحاكى أمها الزهراء في طريقتها في الحياة ، وفي الخوف من الله سبحانه وتعالى ، فكانت تقوم الليل الا قليلا ، عملا بقوله تعالى حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم :

« ينا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا(١) » ، فقالت السيدة زينب رضى لله تعالى عنها، نحن نشترك مع جدنا عليه الصلاة والسلام فى قوله تعالى : « وطائفة من الذين معك(٢) » ، فنحن بفضل الله من هذه الطائفة ، بل نحن فى مقدمة الطائفة التى ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز .

وكان يجتمع فى بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، مجلس المرأة المسلمة ترأسه السيدة أم كاثوم زوجة أمير المؤمنين وأخت السيدة العقيلة زينب ، رضى الله تعالى عنهن جميعا ، وكان يشترك فيه سيدات من فضليات كرائم المؤمنات القانتات ، منهن أسماء بنت عميس وزوجة عبد الرحمن بن عوف ، وزوجة عثمان بن عفان نائلة بنت القراقصة ، وأسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وعنهن جميع ا

<sup>(</sup>١) الآيات من ١ الى ٤ من سورة المزمل .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٠ من سورة المزمل .

وحدث مرة ، أنه لما اكتمل المجلس ، قامت فيهن المسيدة زينب والقت خطبة بليغة ألهبت بها المشاعر والالباب ، وغرست فيهن التضحية في سبيل الله والتعرف الى ألحكام الدين • وكان مدار الحديث واجب المرأة نحو ربها وزوجها ، وأنها يجب أن تشاطر الرجل في التعرف الى أحكام الدين ومبادىء الشريعة السمحة الغراء • •

ثم قامت السيدة أم كاثوم رضى الله تعسالى عنها ، فكان من فحوى ما قالت ، سيداتى المؤمنات الصادقات ، الحمد لله الذى أكرمنا بظهور الاسلام على يد جدنا العظيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد أرسله ربه رحمة للعالمين ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منسيرا ، وجاءنا على فترة من الرسل عليهم السلام .

وهنا قاطعتها أختها السيدة زينب الطاهرة ، توحى اليهن بأن السعادة التى ينشدها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات ، انما هى العمل بكل ما جاء به القرآن الكريم ، ودعا اليه النبى الرءوف الرحيم ، جسدنا رسول الله عليه المصلاة والسلام ، وبأن الحياة الدنيا طريق الى الآخرة ، والعبد صائر فيها الى واحدة من اثنتين اما الى الجنة واما الى النار ، فالسعيد من سلك طريق الحق الواضح وسبيل الرشاد المبين ، والمؤمن والمؤمنة الصادقة هى التى تجتاز هسذه العقبة فى أمن وسلام ، وتفوز بالنجاح بعقيدة التوحيد الصحيحة من الايمان بالله وحده لا شريك له ، بالنجاح بعقيدة التوحيد الصحيحة من الايمان بالله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، والايمان بالقضاء والقدر واليوم الآخر ، فتجتهد فى طاعة ربها من اقامة الشعائر الاسلامية من صلاة وصيام وزكاة وحج لمن استطاع اليه سبيلا ،

ثم تكلمت بعض الحاضرات ، فأعربن عن سعادتهن بحضور هـــذا المجلس من مجالس النبوة الطاهرة ليستمعن الى حقائق الاسلام من بنات رسول الله وآل بيته الكرام عليه وعليهن الصلاة والسلام •

واستأنفت السيدة زينب رضى الله تعالى عنها كلامها ، فكان من فحوى كلامها قولها : ان جدى المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع لنا حقوقا لأزواجنا ، كما جعل على الرجال حقوقا مفروضة • فالقرآن الكريم يقول : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة (۱) » • ويقول

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة .

الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: « اذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وهفظت فرجها ، وأطاعت زوجها، قبل لهادخلى الجنة من أى أبواب الجنة شئت » ( رواه أحمد والطبرائي ) ، ولقد حضرت مجلسا من مجالس المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، حينما كانت والدتى فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها في حضرته الشريفة ، وقال لها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: « أي شيء أحسن للمرأة؟» فقالت يا رسول الله:

. « أحسن شيء للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل أجنبى » • وفي هذا الوقت رأيت جدى المصطفى صلى الله عليه وسلم يضم والدتى الزهراء الى صدره ويقبلها من وجنتيها ويقول:

- « ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم (۱۱) » ( البزار والدار تطنى في الافراد من حديث على ) •

وهذا والله الذي لا الله غيره ، الجواب المقنع المفيد •

ولقد لقبت السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، بالعقيلة ، وعقيلة بنى هاشم ، وعقيلة الطالبيين ، وبالموثقة ، وبالعارفة ، والعالمة غير المعلمة ، والفاضلة ، والكاملة ، وعابدة آل على ، والسيدة ، وهو اللقب الذي اذا أطلق لا ينصرف الا عليها ، وغير ذلك من الصفات المعيدة والنعوت الحسنة •

ولما كانت رضى الله تعالى عنها أكبر بنات أمها البتول الزهراء ، وأبيها الامام على رضى الله تعالى عنهما ، كان الرواة فى أيام الاضطهاد (٢٠) ، اذا أرادوا الرواية عن على بن أبى طالب يقولون ، هذه الرواية عن أبى زينب ، قاصدين الامام عليا ، لأتها كانت الأكبر من ولده بعد الحسن والحسسين •

وحدث أن ألمت وعكة بالسيدة العقيلة الطاهرة بعد وصولها الى مصر \_ كما سيجىء ذكره فيما بعد \_ وأدركت بنور ربها أنها فى مرضها الأخير

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة آل عمران

<sup>(</sup>٢) أيام حكم الأمويين .

فأراد أكابر مسلميها المذين أكرموا وفادتها أن يحضروا لها طبيبا لمداواتها

ـ يا قوم ، لسنا من هؤلاء الذين ينظرون الى الدنيا والى البقاء فيها ، لأننا آل بيت النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، أحب اللقاء الينا لقاء ربنا ، فضلا عن أن الطبيب لايقدم الأجل ولا يؤخره ، وأما دواؤه فمسكن للعلة فقط ، والأجل الذى كتبه قدر الله تعالى لابد من قضائة .

فقالت على الفور ، وهي مبتهجة بلقاء ربها :

#### الفصل الخامس

## علمهارضى الله تعالى عنها ومناقبها وشرفها وفضلها وفصاحتها وزهدها

ان العلم من أفضل الصفات والمزايا البشرية ، وبه أكمل الله تعسالي أنبياءه المرسلين ، ورفع درجات عباده المخلصين .

ولذلك قرن أهل العلم بنفسه سبحانه وبملائكته ، فقال عز من قائل : « شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط (۱) » وقال تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (7) » •

وانما صار العلم بهذه المنزلة العظيمة ، لأنه يوصل صاحبه الى معرفة الحقائق ، ويكون سببا لتوفيقه فى نيل رضا الخالق ، ولذلك لمسا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن رجلين أحدهما عالم والآخر عابد ، قال صلى الله عليه وسلم : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم، ان الله وملائكته وأهل السموات والارض ، حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ، ليصلون على معلم الناس الخير » ( رواه الترمذي عن أبى أمامة ) .

كما قال عليه الصلاة والسلام: « العلماء ورثة الانبياء » ( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي الدرداء ) •

وقال الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه : « ثلمة الدين موت العاماء » •

وكذلك الشرف في اللغة ، هو العلو في الدين والدنيا ، والشرف في النسب ، الاتصال بعظيم من العظماء ، وأظهر أفراد هـذا الشرف في

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩ من سورة الزمر .

النسب ، الذرية الطاهرة من آل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وســـلم .

أما المجد لغة ، فيطلق على الشرف الواسع ، كما يطلق على الكرموالعز والجاه • والمجد المؤثل ، هو الشرف المؤصل ، يقال تأثل الشيء أى تأصل وتعظم • والتمجيد أن ينسب الانسان الى المجد ، كما ينسب الى الشرف في الآباء أو الى عمله الشريف •

وفى تأييد شرف سيدتنا العقيلة الطاهرة ومجدها هي والهوتها الأكرمين يقول الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه عليه :

- « كل بنى آدم ينتمون الى عصبة الأولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم » ( رواه الطبرانى فى المعجم الكبير عن فاطمة عليها السلام ). ويقول أيضا :

( ان الله عز وجل جعل ذرية كل نبى فى صلبه ، وأن الله تعالى جعل ذريتى فى صلب على الله عليه جعل ذريتى فى صلب على بن أبى طالب » • وذلك رغم أنه صلى الله عليه وسلم جعل الحسن والحسين بمثابة ولديه حين قال : « كل ولد أب فان عصبتهم الأبيهم ما خلا ولد فاطمة فانى أنا أبوهما » ( رواه أحمد ) •

وهذا الشرف الذى نالته السيدة العقيلة زينب رضى الله تعالى عنها ، شرف لا مزيد عليه ، لأنها تنتسب الى أكرم رسول والى أشرف ذريسة والى أسعد قرابة وصهر ، فاذا ضممنا الى ذلك علمها وفضلها وتقواها وكمالها وزهدها وورعها وكثرة عبادتها ومعرفتها بالله تعالى ، كان شرفها شرفا خاصا بها وبأمثالها من أهل بيتها ، ومجدها مجدا مؤثلا لا يليق الا بها وبهم رضى الله تعالى عنهم جميعا .

ويروى يحيى المازني ، قال :

- كنت فى جوار أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى المدينة مدة مديدة وبالقرب من البيت الذى تسكنه ابنته زينب ، فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا ، وكانت اذا أرادت الخروج لزيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها والامام على أمامها ، فاذا قربت من القبر الشريف ، سبقها أبوها فأخمد ضوء القناديل ،

فسأله الحسن مرة عن ذلك ، فقال أخشى أن ينظسر أحد الى شخص أختك زينب •

وجاء فى بعض الاخبار ، أن الحسين رضى الله تعالى عنه ، كان اذا زارته أخته السيدة زينب يقوم لها اجلالا ويجلسها فى مكانه ، ولعمرى هذه منزلة عظيمة لها لدى أخيها الامام الحسين ، كما أنه كان يأتمنها على أسرار الامامة .

ولقد كانت السيدة العقيلة زينب رضى الله تعالى عنها ، عاقلة لبيبة جزلة ، وكانت فى البلاغة والزهد والشجاعة شبيهة أبيها الامام على وأمها الزهراء رضى الله تعالى عنهما ، حملت تدبير أمور أهل البيت ، بــل الهاشميين جميعا ، بعد استشهاد الامام أبى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه ، فكانت أكثر أهل البيت جرأة وبـلاغة وفصاحة ، وطارت شهرتها فى الآفاق بما أظهرته يوم كربلاء وبعده من حجة وقوة ، حتى ضرب بها المثل ،

ولذلك فهى من أجل أهل البيت حسبا وأعلاهم نسبا وأكثرهم شرفا وصيتا وهى خيرة السيدات الفضليات ، ومن طاهرات النساءوجليلات العقائل ، فاقت الفوارس فى الشجاعة والاقدام ، واتخذت طول حياتها نقوى الله بضاعة ، وكان لسانها الرطب بذكر الله دائما على الطاغين عضبا(۱) ، ولأهل الحق معينا ، وهى كريمة الدارين ، جمعت بين جمال الطلعة وجمال الطوية ، وكانت عند أهل العزم أم العزائم ، وعند أهل الجود والكرم أم هاشم ، وكثيرا ما كان يرجع اليها أبوها واخوتها فى الرأى ، فسميت صاحبة الشورى ، كما كانت دارها مأوى لكل ضعيف ومعتاج ، فلقبت بأم العواجز ، ولما جاحت عصر بعد معنة كربلاء القاسية كان الوالى ورجاله يعقدون جلساتهم بدارها وتحت رئاستها ، فعسرفت برئيسة الديوان ،

تغذت السيدة زينب رضى الله تعالى عنها بلبان آمها الصديقة الطاهرة، وتربت فى المدينة المنورة وهى يومئذ مدينة العلم النبوى ، واعتكفت بعده ببابها العلوى ، وطوت حينا من الدهر مع الامامين السبطين تنهل من علمهما نهلا ، وتعب منه عبا ، ولذلك وصفها ابن أخيها على بن الحسين رضى الله تعالى عنهم جميعا بقوله :

<sup>(</sup>١) كالسيف القاطع .

- « أنت بحمد الله عالمة غير معلمة ، وفهمة غير مفهمة » ، يقصد بذلك أن علمها هو مما منح وفتح به على رجالات بيتها الرفيع وأفيض عليها الهاما •

ولاشك أن حصولها على تلك القوة والالهامات الربانية كان بسبب تهذيبات جدها المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وأبيها وأمها وأخويها رضى الله تعالى عنهم جميعا ، ولمحض انتمائها اليهم واتحادها معهم فى النشأة ، كما أنه مما لا شك فيه أيضا ، أن اخلاصها لله تعالى طول حياتها ، ساعد على ما وصلت اليهمن تفجر ينابيع العلم والحكمة على لسانها ، مصداق ذلك ما ورد فى الحديث الشريف :

ـ « من أخلص لله تعالى أربعين يوما ظهرت ينابيغ الحكمة من قلبه على لسانه » •

ومما يذكر أنها وهى فى طفولتها كانت جالسة فى حجر أبيها رضى الله عنه وهو يلاطفها ، فقال لها قولى واحد ، فقالت واحد ، فقال لها قولى اثنين فسكتت ، فقال لها تكلمى ياقرة عينى ، فقالت رضى الله تعالى عنها ، يا أبتاه ، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد ، فضمها أبوها كرم الله وجهه وقبلها بين عينيها ،

كما يذكر أنها سألت والدها الامام عليا فقالت :

- \_ أتحينا يا أيتاه ؟ فقال :
- وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادى فقالت :
- ـ يا أبتاه ، ان الحب لله تعالى والشفقة أنا .

والمتأمل في هذا الكلام ، يرى فيه علما جما يبين مقدار منزلتها في العلم والمعرفة ، كما يدل أيضا على أنها كانت محدثة ملهمة ، وأن علمها من العلوم اللدنية والالهامات الربانية •

وقد روت كثيرا عن أمها وأبيها وأخويها وعن أم سلمة وأم هانى، وغيرهما من النساء ، وروى عنها ابن عباس وعلى بن الحسين وعبد الله ابن جعفر وفاطمة بنت الحسين رضى الله تعالى عنهم جميعا .

ومما يروى للدلالة على كثرة علمها وتبحرها فيه ، أن أخويها الحسن والحسين كانا يتذاكران مرة ، ما سمعاه من جدهما المصطفى عليه أفضل

الصلوات وأتم التسليم ، من دعوة الى عبادة الخالق الاله الاعظم ، الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، فدخلت عليهما شقيقتهما زينب رضوان الله عليهم أجمعين ، مستأذنه وملقية عليهما السلام وجلست معهما وقالت :

- سمعتكما تقولان أن جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
« الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ،
همن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع
فى الحرام ، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن
لكل ملك حمى ، ألا وان حمى الله محارمه ، ألا وان فى الجسد مضعة اذا
صلحت صلح الجسد كله ، واذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى
القلب » ( رواه البخارى ) •

« اسمعا يا حسن ويا حسين ، ان جدكما رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤدب بأدب الآله ، أدبه فأحسن تأديبه ، يقول فى ذلك عليه الصلاة والسلام : « أدبنى ربى فأحسن تأديبى » ، كما هيىء كذلك من رب العالمين لحمل رسالة الدين والدعوة الى عبادة الله العظيم ، الواحد فى ذاته وصفاته وأفعاله ، الذى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير،

« ومن كجدى النبى العربى الهاشمى القرشى ، الذى اصطفاه الله تعالى واختاره ليبين للناس طريق الحياة من خير وشر ، فى أسلوبه العذب الجميل وبعبارته الطلية الممتعمة ، والتى تفيض رقة وحنانا ، عطفا واشمها المتعمة ،

« ثم استرسلت فى الكلام موضحة ما فهمت من معنى الحديث الشريف معتذرة عن التقصير اذا قصرت ، وقالت : الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ، فهناك ثلاث درجات فى الدين ، حلال وحرام وهشتبه •

« أما الملال فهو ما أحله الله تعالى بأن جاء القرآن الكريم بحله ، وبينه الرسول في بيانه الواضح كحل الشراء والبيع ، واقامة الصلاة في أوقاتها ، والزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع البسه سبيلا ، وترك الكذب والنفاق والخيانة ، وكالأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر .

« وأما الحرام فهو ما حرمه القرآن الكريم ، وهو على النقيض من

الحلال • وأما المشتبه فهو الشيء الذي ليس بالحلال ولا بالحرام • «والمؤمن الذي يريد لنفسه السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة ، ماعليه الا أن يؤدي ما أوجبه عليه رب العالمين ، ويسير في طريق القرآن المكيم ويقتدى بالنبى الكريم ويتأسى به ، ويبتعد عن طريق الشبهات مااستطاع غمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، وأصبح دينه نقيا صافيا ، يعبد ربه عبادة خالصة • « ألا لله الدين الخالص » •

« وأما من سار فى طريق الشبهات ، فلا يأمن أن تزل قدمه فيقع فيما حرمه الله ، وأن لكل ملك يملك متاجا حمى بجوار ملكه • أما حمى ملك الملوك ، خالق السموات والأرض وما فيهن فانها محارمه ، ولقد قال صلى الله عليه وسلم : « اتق المحارم تكن أعبد الناس » (رواه الترمذي) •

«ثم ان الله تعالى أودع الانسان مضغة وجوهرة لطيفة ، اذا صلحت فان الجسد كله يكون صالحا نقيا من الأدران والعال وعصيان الخسالق الأعظم رب العالمين ، ذلك هو القلب • فان كان القلب سليما ، فان صاحبه يكون يقظا لأمور دينه ومبادى شريعته ، يرى السعادة كلها فى الاستقامة على هدى القرآن والسنة ، ومن سلك هذا السبيل القويم ، واتبسع تلك التعاليم السماوية ، فانه يكون يوم القيامة من الفائزين •

« أن حياتنا مرحلة من المراحل التي توصل الانسان أما الى الجنة وأما الى النار ، وليس بعد الموت عتاب ، ولا بعد الدنيا دار الا الجنة أو النار .

وما أن انتهت السيدة العقيلة من كلامها ، حتى قال لها الامام الحسين \_\_ أنعم بك يا طاهرة ، حقا انك من شجرة النبوة المباركة ومن معدن الرسالة الكريمة •

أما فصاحتها وبالاغتها رضى الله تعالى عنها ، وقسدرتها على الابانة والتعبير ، والوصول والانتهاء ، الى حسن الكلام بسلاسة وسهولة مع تخير اللفظ ، واصابة معناه ، واستواء فى التقسيم وتعادل فى الاطراف، وتشابه اعجازه بهواديه (۱) ، وموافقة أواخره ببدائته ، بحيث يصبح المنظوم مثل المنثور فى سهولة مطلعه وجودة مقطعه ، وكمال صوغه

<sup>(</sup>۱) صدره .

وتركيبه ، فيصير عذبا جزلا سهلا ، به رونق وحلاوة ، يقبله الفهمالثاقب ولا يرده ، ويستوعبه السمع الصائب ولا يمجه ، فهذا كله مما ورثته السيدة الطاهرة العقيلة رضى الله تعالى عنها ، عن أبيها الامام على بن أبي طالب كرم الله وجهه .

فقد كان رضى الله تعالى عنه ، معروفا بسيد الفصحاء وامام البلغاء ، حتى لقد قيل عنه ، كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام المخالق .

هذه البلاغة العلوية والفصاحة الهاشمية ، ورثتها السيدة السكريمة بشهادة العرب أنفسهم ، وهم أهل البسلاغة والفصاحة • لذلك ، كانت عندما تتكلم أو تخطب ، تستطرد فى انسجام وسبك جميلين ، لا يعلق بكلامها ركاكة أو يظهر عليه ظل اللبتذال • وكانت اذا انتبرت المنابر ، تهز القلوب وتأسر الاسماع ، وتؤثر فى النقوس ، وتأخذ بالافئدة ، حتى لقد تصاغر أمامها عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية ، وخاف منها سعي المارته ونفسه — والى المدينة عمرو بن سعيد الأشدق ، فاستنجد بيزيد بن معاوية فى مقر حكمه بدمشق ، ليضع حدا لما يجده من ضيق وعرج أمام بلاغة السيدة العقيلة وفصاحتها التى أثارت الثائرة على حكم يزيد وولاته •

وقد وصف الشاعر مهدى بن داود الحلى ، فصاحة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وبلاغتها فى قصيدة جاء فيها :

قد أسروا منخصها بآية التطه يرب العررش فى كتابه ان البست فى الاسر ثوب ذلة تجملت للعرز فى أثروابه ما خطبت الارأوا لسانها أمضى من الصمصام فى خطابه وجلببت فى أسرها السرها عارا رأى الصغار فى جلبابه والفصحاء شاهدوا كلامها مقال خير الرسل فى صوابه

وسنورد \_ فى موضعه المناسب \_ بعضا من كلامها وخطبها فى مجلس عبيد الله بن زياد والى الكوفة ، ويزيد بن معاوية فى مقر حكمه بدمشق ، وكذلك أمام جموع الشعب فى المدينة المنورة حين وصلتها عائدة مندمشق بعد تلك المعركة المسئومة \_ معركة كربلاء أو الطف \_ للتدليل على مقدار بلاغتها ، وذلك حين أفحمت ابن زياد ويزيد وأبهتتهما ببلاغتها الفائقة \_ مع علمها بأنها فى قبضتهما \_ وحين أظهرت ما هما عليه من سوء

السريرة وخبث السيرة ، فتمثل الحق بين عينيها ، وشملتها أريحية هاشمية فرمزت الحق بالحق ، وللفضيلة بالفضيلة ، فأخرست الالسن ، وكممت الأفواه ، وصمت الآذان ، حتى لقد بلغ من يزيد أن صبر على رميها اياكفر هو وأتباعه ، ولم يتمكن من أن ينبس ببنت شفة ليقطع كلامها ، أو يمنعها من الاستمرار فيه ،

وكذلك كانت السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، زاهدة في الدنيسا ونعيمها ، قانعة بما قسمه الله تعالى لها ، متمسكة بالحكمة القائلة :

« الزاهد من يحب ما يحبه خالقه ، ويبغض ما يبغضه خالقه ، ويتحرج من حلال الدنيا ، ولا يلتفت الى حرامها » •

وكل ذلك رغم مركزها الكبير وغنى زوجها عبد الله بن جعفر ويساره • والمعروف أن الزهد عامة ، يحصل بثلاثة أشياء :

ترك الزينة أروترك الهوى ، وترك الدنيا •

فالزاى علامة الأول أى الزينة •

والهاء علامة الثاني أي الهوى •

والدال علامة الثالث أي الدنيا .

والزهد دائما يلازمه القناعة وهى الرضا بالقسمة ، وهو من أعسلى مقامات السالكين ، ومن أظهر صفات الانبياء ، والمرسلين وعباد الله الصالحين ، وبه ينال الانسان الدرجات الرفيعة ، وبه يصل الى المراتب العالية ، وقد ورد فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم «من أراد أن يؤتيه الله علما بغير علم ، وهديا بغير هداية ، فليزهد فى الدنيا » ، وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال : « من زهد فى الدنيا أدخل الله الحكمة فى قلبه فأنطق بها لسانه ، وعرفه داء الدنيا ودواءها ، أخرجه منها سالما الى دار السلام » ( وبعض هذا الحديث رواه ابن أبى الدنيا من حديث صفوان بن سليم ) ، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك : « ازهد فى الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما بآيدى الناس يحبك كذلك : « ازهد فى الدنيا يحبك الله بعبد خيرا زهده فى الدنيا ، ورغبه فى الآخرة ، وفقهه فى الدين ، وبصره عيوب نفسه ، ومن أوتيهن ورغبه فى الآخرة ، وفقهه فى الدين ، وبصره عيوب نفسه ، ومن أوتيهن فقد أوتى خير الدنيا والآخرة » (أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس)

ولذلك فليس بدعا من السيدة زينب ولا غريبا عليها ، أن تكون مثالا طيبا يحتذى فى الزهد والقناعة ، فقد تربت فى معقل الزهد ، فهذا جدها العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ، سيد الزاهدين وامامهم ، يأتيه جبريل الامين عليه السلام بمفاتيح كنوز الدنيا ويقول له خذها ولا ينقص من حظك عند رب العزة شىء ، فيردها اليه ويرفع رأسه الى السماء قائلا: « لايارب ، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما ، فأما اليوم الذى أجوع فيه فأتضرع اليك وأدعوك ، وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحمدك واثنى عليك » ( الترمذى من حديث ابى أمامة وقال حسن ) ،

وهذا هو أبوها أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، كان وهو خليفة على المسلمين ، يرقع مدرعته عند الخياط حتى أحصى فيهسا سبعين رقعة ، فقال والله لقد رقعت مدرعتى هسذه حتى استحييت من راقعها ، كما أنه لم يكن لديه عندما بويع بالخلافة ، غير حصير صغير يجلس عليه ، مفضلا نعيم الآخرة على متاع الدنيا .

وهذه أمها الزهراء البتول رضى الله تعالى عنها ، كأن فراشها حصيرا من سعف النخيل وجلد شاه ، وكانت تابس الكساء من صوف الابل ، وتطحن بيدها الشعير ، وتعجن وتخبز ، وتقوم بعمل البيت كله بيديها الطاهرتين حتى تأثرتا من ذلك •

ولهذا كله ، كانت السيدة العقيلة زينب رضى الله تعالى عنها ، وهى من هى ، ووريثة كافة الصفات الكريمة التى تجمعت فى نسبها الشريف المثل الأعلى فى القناعة والزهد والبعد عن متاع الدنيا ونعيمها ، فأعرضت عن زهرة الحياة من المال الوفسير لدى زوجها عبد الله بن جعفر ، كما أعرضت عن السولد والحشم والخدم ، فخرجت مع أخيها الامام أبى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه ، باذلة النفس والنفيس فى سبيل عبد الله الدين ، ورغم علمها بما قد يجرى عليهم من المسائب الحداث ، مؤثرة الآخرة على الدنيا ، « والآخرة خير وأبقى » •



#### الفصل السادس

## صبرها رضى اللدعنها وستجاعتها وتحملها المشاق وبشليعها الأمرالك

الصبر من أفضل الخصال الانسانية وأشرفها ، ويتحقق بقوة الايمان والثبات على الحق •

والصبر الممدوح ، هو حبس النفس على تحمل المشاق تسليما لأمر الله تعالى ، وحبسها عن الشهوات نزولا على حكم السريعة ، وحبسها على مشقة الطاعة تقربا وزلفى الى المبادىء العليا القويمة •

وقد مدح الله تعالى الصابرين ، فى كتابه الكريم ، فقال عز من قائل: « وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون (١) » • كما قال جل شأنه : « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار (٢) » • وقوله تعالت حكمته وكلماته :

« والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المنقون (٣) » •

وجاء فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم: « الايمان شطران ، شطر صبر وشطر شكر » وقسال عليه الصلاة والسلام كذلك :

« جاءنى جبريل عليه السلام ، فقال يا رسول الله ، ان الله أرسلنى اليك بهدية لم يعطها أحدا من قبلك ، فقلت ما هي ؟ قال ، الصبر ، قلت فما تفسير الصبر ؟ قال ، يصبر في الضراء كما يصبر في السراء ، وفي

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٤ ، والآية ٣٥ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧٧ من سورة البقرة .

الفاقه كما يصبر فى الغنى ، وفى البلاء كما يصبر فى العافية ، فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه » • وقال كذلك : « ما من مسلم يصاب بمصيبة وان قدم عهدها ، فأحدث لها استرجاعا (١) ، الا أحدث الله له مثل أجره يوم أصيب بها » •

ولما كان الصبر بهذه المثابة والمنزلة عند الله تعالى ، كان الأقربون الى الله تعالى أكثر صبرا من غيرهم ، كالأنبياء ، وأوصيائهم ، ثم الأمثل فالأمثل و وهذه السيدة العقيلة الطاهرة زينب رضى الله تعالى عنها ، قد حاق بها من المصائب والنوائب والأحداث ، ما لو نزل بالجبال الراسيات الشامخات لاندكت جوانبها ، وتصدعت أركانها من شدته وقسوته ، لكنها \_ فى كل ذلك \_ كانت تصبر الصبر الجميل ، لعلمها علم اليقين ، أن الصبر هو صميم الايمان .

وان ما تعرضت له السيدة زينب من أحداث الدهر لم يكن بالأمر الهين ، فقد فقدت جدها العظيم صلوات الله وسلامه عليه وهي بنت خمس ، وفقدت أمها الزهراء رضى الله تعالى عنها بعده بشهور قليلة لا تجاوز الستة ، بعد مرض شديد وضيق من العيش والاعتكاف في هزن ، فألقى على عاتقها وهي صبية صغيرة عبء ادارة بيت أبيها ورعاية شئون الحوتها ، وما ان تقدم بها الزمان نوعا ، حتى صدمت بمصرع أبيها الامام على بن أبي طالب ، وهو خليفة للمسلمين سنة أربعين من الهجرة ، اثر طعنة قاتلة من مارق خارج على الدين ، هو أربعين من الهجرة ، اثر طعنة قاتلة من مارق خارج على الدين ، هو أخيها المجتبى الامام الحسن رضى الله تعالى عنه ،

ثم رأت بعد ذلك شقيقها الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، حين نزل أرض كربلاء ، وهناك منيت باستشهاده فى العاشر من المحرم سنة احدى وستين من الهجرة الموافق العاشر من أكتوبر سنة ١٨٠ ميلادية ، وقد استشهد معه بقية الخوتها وأولادهم وأولاد عمومتها وخاصة الأمة من أنصار الامام الحسين رضى الله تعالى عنهم جميعا ،

رأت كل ذلك بعينيها ، رأتهم يستشهدون وهم عطشى مصرومون من الماء ومن أن يردوا منابعه وهى على قرب منهم ، ثم ما تبع ذلك من المحن التى حاقت بها من هجوم الأعداء على رحلها ومتاعها ، وما

<sup>(</sup>١) أي يتول: انا لله وانا اليه راجعون.

فعلوه من سلب ونهب وسبى واهانة واعتداء على كرائم بيت النبوة وردائع الرسالة ، وسوق من بقى من أهل البيت وأتباعهم أسرى وسبايا من بلد الى بلد ، بغير وازع من ضمير أو اعتبار لنسبهم الشريف •

تحملت السيدة العقيلة الطاهرة رضى الله تعالى عنها ، كل ذلك صابرة محتسبة ومفوضة أمرها الى الله تعالى ، راضية بقضائه وتدبيره، قائمة بما ألقى على كاهلها من عبء مراعاة العيال ومراقبة الصغار واليتامى من أولاد اخوتها وأهل بيتها ، رابطة الجأش بايمانها الثابت وعقيدتها الراسخة ، حتى أنها قالت عندما وقفت على جسد أخيها الشهيد الامام الحسين رضى الله عنه وهو مقطع الأوصال : « اللهم تقبل منا هذا القليل من القربان » •

حقا لقد حزنت السيدة العقيلة ، وبكت الحسين وأهله وأنصاره ، وما عليها فى ذلك من مأخذ ، فهى النفس البشرية ، والروح الانسانية التى تتأثر بما يحيط بها من أحداث جسام ، فكيف بها وقد رأت رضى الله تعالى عنها ، جل أهل بيتها صرعى يمثل بهم أعداء بيتها ، فهى ان بكتهم ، فذلك لطلب الثواب والرحمة التى أودعها الله للبكائين على الامام الحسين ، وفى هذا يقول سيدى محمد الباقر رضى الله تعالى عنه : أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة حتى تسيل على خده ، بوأه الله بها فى الجنة غرفا يسكنها أحقابا ،

وقد بكى الامام على زين العابدين أباه كثيرا حتى لامه على ذلك أحد مواليه ، فقال له : ان بكاء المقربين بعضهم بعضا ليس لأجل المحبة البشرية فحسب ، بل هو لأغراض أخر ، فهو رضى الله عنه قد علم من أحوال أبيه الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، ما خفى على غيره ، وعلم أنه أحب الخلق الى البرسول الكريم ، وأن فقده سيكون عبره الضلالة الناس وضياع الوحدة الاسلامية ، وتفرق الأمة المحمدية شيعا وأحزابا ، فضلا عما يتبع ذلك من ظهور البدع وضعف العقيدة والدين ،

ومما يذكر فى هذا الشأن ، أن النبى صلى الله عليه وسلم بكى ابنه ابر اهيم عليه السلام ، فقيل له أنت أحق من عظم الله أجره ، فقال عليه الصلاة والسلام :

« تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ، لولا أنه وعد صادق ، وموعود جامع ، وأن الآخر تابع للأول ، لوجدنا (١) عليك يا ابراهيم ما وجدنا ، وانا بك لمحزونون » •

وقد تكرر ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه ، عندما أتى له بابن الحدى بناته يجود بنفسه ، وروحه تقلقل فى صدره ، فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال له عبادة بن الصامت :

ــ ما هذا يا رسول الله !! فقال عليه الصلاة والسلام :

ـ « هذه رحمة جعلها الله فى قلوب من شاء من عباده ، وانما يرحم الله من عباده الرحماء » •

ولهذا كانت السيدة العقيلة رضى الله تعالى عنها فى موقفها الذى رأته فى مسرح الأحداث ، بطلة بحق ، ولهذا لقبت ببطلة كربلاء ولقد كانت بطلة فاقت كثيرا من أبطال الرجال ، بما أظهرته من شجاعة نادرة اعترف بها طرفا القتال من الأنصار والأعداء على السواء وفقد كانت السيدة الرائدة التي ظهرت فى اللحظات الحرجة من المعركة تأسو المكلوم ، وتواسى المحتضر ، وكانت تسهر على حراسة العتاد وتمرض المرضى وتسعف الجرحى وتضمذ جراحهم ، وتسقى العطشى وتستثير من الماء الذى بقى معهم مؤثرة اياهم على نفسها وأهل بيتها، وتستثير همم المجاهدين وتشجعهم ، غير مبالية بما يلحقها من آلام الجوع والعطش وتوقع السوء والايذاء من الأعداء ،

وهاهى ذى رضى الله تعالى عنها ترى أمامها سيدى عليا زين العابدين ابن الحسين ، وقد وقعت أبصاره على أهله وأنصارهم قتلى شهداء وبينهم والده الحبيب ، فى صورة تنفطر لها القلوب وتقشعر منها الأبدان ، فيعظم ذلك عليه ويشتد اضطرابه وينفذ صبره ويزيد جزعه وقلقه ، فتضمه عمته العقيلة الى صدرها الحنون وتأخذ فى التخفيف عنه ، وتصبره قائلة له :

- ــ مالى أراك تجود بنفسك يا بقية جدى وأبى واخوتى فيتول ســا :
- وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدى واخوتى وعمومتى ووالد (١) اشتد حزننا .

عمى مصرعين بدمائهم مرملين (١) بالعراء لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أهد ولا يقربنهم بشر ، كأنهم أهدل بيت من الديلم • فقلت :

- لا يجزعنك ما ترى ، فوالله أن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جدك وأبيك وعمك ، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون فى أهل السموات ، انهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة والجسوم المضرجة فيوارونها ، وينصبون بهذا الطف (٢) علما لقبر أبيك سيد الشهداء ، لا يمحى رسمه ، ولا يدرس أثره ، ولا يزداد الا علوا على مر الأيام وكر الليالى ، وليجهدن أئمة الكفر وأشياع الظلالة فى محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره الا ظهورا وأمره الا علوا ، فقلل لها :

ـ وما هذا المهد وما هذا الخبر ؟ فقالت رضى الله تعالى عنها ، ( كما جاء فى كتاب زينب الكبرى بنت الامام على بن أبى طالب عليه السلام تأليف جعفر النقدى ):

حدثتنى أم أيمن (٣) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار منزل فاطمة الزهراء (رضى الله تعالى عنها) فى يوم من الايام ، فعملت له حريرة ، وأتاه على (كرم الله وجهه) بطبق فيه تمر ، ثم قللت أم أيمن فأتيتهم بعس (٤) فيه لبن وزبد ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسين (رضى الله تعالى عنهم جميعا) من تلك الحريرة وشرب وشربوا من ذلك اللبن ، ثم أكل عليه الصلاة والسلام كما أكلوا من ذلك التمر والزبد ، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وعلى (كرم الله وجهه) يصب عليهما الماء ، فلما فرغ من غسل يديه مسح وجهه ثم نظر الى على وفاطمة والحسن والحسن (رضى الله تعالى عنهم جميعا) نظرا عرفنا به السرور فى وجهه ، ثم رمق بطرفه نحو السماء مليا ، ثم انه وجهه السرور فى وجهه ، ثم رمق بطرفه نحو السماء مليا ، ثم انه وجهه

<sup>(</sup>١) تغطيهم الرمال ،

<sup>(</sup>١٠ اسم المكان الذى وقعت فيه معركة كربلاء ، والتي عرفت كذلك بموقعة الطف .

<sup>(</sup>٣) أم أبمن كانت مولاة النبى صلى الله عليه وسلم وحاضنته . وقد شهد لها أنها من أهل الجنة .

<sup>(</sup>٤) العس بضم العين ، القدح الكبير .

وجهه نحو القبلة وبسط يديه ودعا ثم خر ساجدا وهو ينشيج(١) فأطال النشيج وعلا نحيبه وجرت دموعه ، ثم رفع رأسه وأطرق آلى الأرض ودموعة تقطر كأنها صيب المطر . فمزنت فاطمة وعلى والمسن والحسين ( رضى الله تعالى عنهم جميعا ) وحزنت معهم لما رأينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهبناه أن نسأله ، حتى اذا طال ذلك قال له على ( كرم الله وجهه ) وقالت له فاطمة ( رضى الله تعالى عنها ) ما يبكيك يا رسول الله ، لا أبكى الله عينيك ، فقد أقرح قلوبناً ما نرى من حالك • فقال عليه المسلاة والسلام ، يا أخى سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط ، وانى لأنظر اليكم وأحمد الله على نعمته على فيكم ، اذ حبط على جبريل عليه السلام ، فقال يا محمد ، ان الله تبارك وتعالى اطلع على ما فى نفسك وعرف سرورك بأخيك وابنتك وسبطيك فأكمل لك النعمة ، وهناك العطية بأنجعلهم وذرياتهم ومصبيهم معك فى الجنة لا يفرق بينك وبينهم ، يحبون كما تحب ويعطون كما تعطى حتى ترضى وفوق الرضى ، على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا ومكاره تصيبهم بأيدى أناس ينتطون هلتك ، ويزعمون أنهم من أمتك، براء من الله ومنك ، خبطا خبطا (٢) وقتلا قتلا ، شتى مصارعهم ، نائية قبورهم ، خيرة من الله لهم ولك فيهم ، فأحمد الله عز وجل على خيرته ، وارض بقضائه بما اختاره لهم ، ثم قال لي جبريل ، يا محمد، ان أخاك مضطّهد بعدك مغلوب على أمنك ، متعوب من أعدائك ، ثم مُقْتُولُ بِعِدِكُ ، يقتله أشر الخلق والخليقة وأشقى البرية ، يكون نظير عاقر الناقة ببلد تكون اليه هجرته وهو مغرس (٦) شيعته وشييعة ولده ، وفيه على كل حال يكثر بلواهم ويعظم مصابهم ، وان سبطك هذا \_ وأوما الى الحسين رضى الله عنه \_ مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك بضفة الفرات ، بأرض يقال لها كربلا ، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضى كربه ، ولا تفنى حسرته ، وهي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة ، يقتل فيها سبطك وأهله ، وانها من بطحاء آلجنة ، فاذا كان اليوم الذي يقتل فيه سبطك وأهله ، وأحاطت به كتائب أهل السكفر واللَّمَنَّة ، تزعزعت الأرض من أقطارها ، ومادت الجبال وكثر اضمَّرابها

<sup>(</sup>۱) النشيج: الصوت مع توجع وبكاء ، والنحيب البكاء بصوت طويل ، (۲) خبطا خبطا : يتال خبطه خبطا أى ضربه ضربا شديدا .

<sup>(</sup>٣) مغرس شيعته : أي منبتهم ،

واصطفقت البحار بأمواجها ، وماجت السموات بأهلها ، غضبا لك يا محمد ولذريتك ، واستعظاما لما ينتهك من حرمتك ، ولشر ما تكافأ به في ذريتك وعترتك ، ولا يبقى شيء من ذلك الا استأذن الله عز وجل فى نصرة أهلك المستضعفين المظلومين الذين هم حجة الله على خلقه بعدك ، فيوحى الله الى السموات والأرض والجبال والبحار ومن فيهن ، انى أنا الله الملك القادر الذى لا يفوته هارب، ولا يعجزه ممتنع، وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام ، وعزتى وجلالى الأعذبن من وتر(۱) رسولی وصفیی ، وانتها حرمته ، وقتل عترته ، ونبد عهده ، وظلم أهل بيته ،عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ، فعند ذلك يضج كل شيء في السموات والأرضين يلعن من ظلم عترتك ، واستحل حرمتك • فاذا برزت تلك العصابة الى مضاجعها ، تولى الله عز وجل قبض أرواهها بيده ، وهبط الى الأرض ملائكة من السماء الســابعة معهم آنية من الياقوت والزمرد ، مملوءة من ماء الحياة ، وحلل من حلل الجنة ، وطيب من طيب الجنة ، فغسلوا جثثهم بذلك الماء ، وألبسوها الحلل ، وحنطوها بذلك الطيب ، وصلت الملائكة صفا صفا عليهم ، ثم يبعث الله قوما من أمنك لا يعرفهم الكفار ، لم يشتركوا فى تاك الدماء بقول ولا فعل ولا نية ، فيوارون أجسامهم ، ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء ، يكون علما الأهل الحق ، وسببا للمؤمنين الى الفوز ، وتحفه ملائكة من كل سماء ، مائة ألف ملك فى كل يوم وليلة ، ويصلون عليه ، ويطوفون حوله ، ويسبهـون الله عنده ، ويستغفرون الله لمن زاره ، ويكتبون أسماء من يأتيه زائرا من أمتك، متقربا الى الله تعالى واليك بذلك ، وأسماء آب اتهم وعشائرهم وبلدانهم ، ویوسمون فی وجوههم بمیسم (۲) نور عرش آلله ، هذا زائرً قبر خير الشهداء وابن خبر الأنبياء ، فاذا كان يوم القيامة ، سطع فى وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار ، يدل عليهم ويعرفون به • وكأني بك يا محمد بيني وبينك ميكائيل وعلى أمامناً ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى عددهم ، ونحن نلتقط من ذلك اليسم فى وجهه من بين الخلائق حتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده، وذلك حكم الله وعطاؤه لن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر

<sup>(</sup>۱) وتره أى جعل له وترا عنده فهو موتور ، والموتور هو الذى تتل له تتيل فلم يدرك دمه .

<sup>(</sup>٢) الميسم بالكسر ، التي يكون بها الوسم أي العلامة .

سبطك ، لا يريد به غير الله عز وجل • وسيجتهد أناس ممن حقت عليهم اللعنة من الله والسخط ، أن يعفوا رسم ذلك القبر ويمحوا أثره، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم الى ذلك سبيلا •

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا أبكانى وأحزننى ••

ـ قالت السيدة العقيلة زينب رضى الله تعالى عنها ، فلما ضرب ابن ملجم ـ عليه لعنة الله ـ أبى عليه السلام ، ورأيت عليه أثر الموت منه ، قلت له :

ــ يا أبت ، حدثتنى أم أيمن بكذا وكذا ، وقد أهببت أن أسمعه منك • فقال :

يا بنية ، الحديث كما حدثتك أم أيمن (١) ، وكأنى بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد ، أذلاء خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس فصبرا صبرا ، فوالذى فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، ما لله على ظهر الأرض يومنذ ولى غيركم وغير محبيكم وشيعتكم ، ولقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين أخبرنا هذا الخبر ، أن ابليس عليه اللعنة سفى ذلك اليوم يطير فرحا ، فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته ، فيقول يا معشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة ، وبلغنا في هلاكنم الغاية ، وأورثناهم النار الا من اعتصم بهذه العصابة، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم ، وحملهم على عداوتهم ، واغرائهم بهم وأوليائهم ، حتى تستحكموا ضلالة الخلق وكفرهم ، ولا ينجو منهم ناج ، ولقد صدق عليهم ابليس سوهو كذوب سانه ولا ينجو منهم ناج ، ولقد صدق عليهم ابليس سوهو كذوب سانه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح ولا يضر مع محبت كم وموالات كم ذنب غير الكبائر ،

كان هذا ما روته السيدة العقيلة زينب رضى الله تعالى عنها لابن الخيها زين العابدين على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما ، عندما رأت جزعه وقلقه لما حدث أمام ناظريه ، وهذا يدل دلالة واضحة على شجاعتها النادرة وصبرها وقوة تحملها" ، وهى تشاهد فى ميدان المعركة ما سبق لها أن علمته من قبل ، فترى بعينيها مصرع أهلها وأنصارهم الواحد تلو الآخر ، والتمثيل بهم ، ومن بينهم ولداها ، الى أن استشهد الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، بعد أن بقى

<sup>(</sup>۱) أي صدقت أم أيمن فيما حذثتك به ، ثم شرح لها ما يجرى عليها .

وحيدا فريدا ، قد أحاطه الأعداء من كل جانب ، ثم تراهم يحزون رأسه الشريف ، ويرفعونها على رأس الرمح يطوفون بها يمينا ويسارا، جيئة وذهابا ، يسرحون ويمرحون ، والسياط بأيديهم يضربون بها الأطفال والنساء ، مظهرين غاية الشماتة بالعقيلة الطاهرة زينب وبأهل البيت الكرام ، فضلا عما تبع ذلك من نهب وسلب واحراق للخيام والمتاع ، وسيرد ذكر ذلك مفصلا فيما بعد ،

ولقد عبر سيدى الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه ، عن شعوره لم حدث لأهل البيت الكرام ، فقال أبياتا من الشعر جاء فيها :

تزلـزلت الدنيـا لآل محمـد فمن مبلغ عنى الحسين رسالة قتيل بــلا جرم كأن قميمــه نصلى على المختار من آلهاشم لئن كان ذنبى حب آل محمـد

وكادت لهم صم الجبال تذوب وان كرهتها أنفس وقلسوب صبيغ بماء الأرجسوان خضيب ونغرو بنيسه ان ذا لعجيب فذلك ذنبى لست عنه أتسوب

كما يصف سيدى الشريف الرضى رضى الله تعالى عنه ، ذلك المصاب الجلل فيقول :

ما لقى عندك أهل المصطفى من دم سال ومن دمع جرى وهم بين قتيل وسببا عاطش يستقى أنابيب القنا ثم ساقوا أهله سوق الاما شدة الخوف وعثرات الخطى أنه خامس أصحاب الكسا أمة الطعيان والبعى جزا وبدور الأرض نورا وسنا رزؤكم ينسى وان طال المدى

كربسلا لا زلت كربا وبسلا كم على تسربك لما صرعسوا يا رسسول الله لسو أبصرتهم من وميض يمنسع الظلم ومن جزروا جسزر الأضاهي نسله هاتقات برسسول الله في قتلسوه بعد علم منهمو ليس هذا لرسسول الله يا يا جبال المجد عنزا وعسلا بعدى نالسكمو يسلى ولا أرى هنزنكمو يسلى ولا

أما سيدى الامام البوصيرى رضى الله تمالى عنه ، فيقول ف همزيته المشهورة وصفا لما أصاب أهل البيت النبوى الكريم :

وقست منهمو قلسوب على من فابكهم ما استطعت ان قليسلا كل يسوم وكل أرض لسسكربى آل بيت النبسى ان فسسؤادى غير أنى فوضت أمرى الى الله سدتم الناس بالتقى وسسواكم

بكت الأرض فقدهم والسماء في عظيم من المساب البكاء منهمو كربلا وعاشرواء ليس يسليه عتكم التأسساء وتفويضي الأمسور بسراء سودته البيضاء والمسفراء

ووصف الشبيخ هادى كاشف الغطاء ، ما مر أمام ناظرى العقيلة الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، فقال :

لله حسبر زينب العقيسلة رأت من الخطوب والرزايا رأت كرام قومها الأهاجد تسفى على جسومها الرياح رأت عزيز قومها عبالقنا تشال رأت رخوسا بالقنا تشال رأت شماتة العدو فيها رأت عنا ، أسرا ، هوانا ، ذلا وان من ادهى الخطوب السود

كم صابرت مصائبا مهولة أمرا تهون دونه المنايسا مجزرين فى صحيد واحد وهى لذرَّبان الفلا تباح قد وزعوه بالصبا توزيعا وجثثا أكفانها الرمال وصنعه ما شاء فى أخيها ظلما ، جفا ، جوراسبابا شكلا وقوفها بين يدى يزيد

#### الفصل السايع

# موقعة كربيلاء وأسبابها وبطلتها

لاقى الأمام على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه ، بعد انتقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ، ما اعتبره \_ من وجهة نظره \_ اجحافا بحقه فى الخلافة على المسلمين ، فقد كان رضى الله تعالى عنه ، يرى أنه أحق من يليها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم •

كان لانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الدار الآخرة وقسع الصاعقة على الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم جميعا ، فقد فاجأهم النبأ الأليم ، فطار لبهم من هول الفجيعة ، ووقعوا في حيرة وذهول شديد ، ما بين مكذب للنبأ ومصدق له ، اذ أنهم لم يسبق لهم التفكير فيه أو الاعداد له ولتقبل وقوعه ، حتى لقد وقف عمر بن الخطاب رافعا سيفه ، مهددا بالقتل كل من يقول بوفاة النبى صلى الله عليه وسلم .

نقول ان الصحابة الكرام \_ وقد كانت هذه حالهم \_ كادوا يفتنون في أمرهم ، لولا سيدنا الصديق رضى الله تعالى عنه ، الذى وقف فيهم قائلا :

من كان يعبد محمدا ، فان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله ، الله حى لا يموت ٠٠٠٠٠ ثم قال ( وما مَحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عنبيه فلن يضر الله شيئا ) (١) .

وهنا ثاب كل واحد الى رشده ، وانتبه من ذهوله ، وتقبل الصدمة العنيفة بصبر وثبات ، وعزموا على الاسراع فى تعيين خليفة رسسول

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٤ من سورة آل عمران .

الله صلى الله عليه وسلم ، خاصة وقد بادر الأنصار الى سقيفة بنى ساعدة مجتمعين فيها ليبايعوا بالخلافة رجلا منهم هو سعد بن عبادة الأنصارى وسيد الخزرج ، فاذا بالمهاجرين يقبلون الى السقيفة ، ليعلنوا رفضهم أن يكون الخليفة واحدا من غيرهم ، ولأنهم يرون أن الخلافة من حقهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «قريش ولاة هذا الأمر » .

ولذلك قام أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه خطيبا فيهم وقال:

- ان أهر العرب لن يصلح الا اذا وليته قريش ، وأدلى بالحجة على ذلك ، وحذر الأنصار من الفرقة ولذلك قال له سعد بن عبادة:

- صدقت ، نحن الوزراء وأنتم الأمراء • (وفى رواية أخرى : قالت الأنصار حنا أمير ومنكم أمير) •

ولما اطمأن الناس الى سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه والى كلامه ، أشار عليهم بمبايعة عمر بن الخطاب أو أبى عبيدة الجراح ، وهنا خشى عمر رضى الله تعالى عنه ، أن ينفض المجلس دون أن يتفق الناس على خليفة لهم فيعودوا الى ما كانوا عليه من خلاف ، وقال :

\_ يا معشر الأنصار ، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس ، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ٢ فقالت الأنصار:

- نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر •

فتقدم عمر من أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما ، وقال له:

- ألم يأمر النبى بأن تصلى أنت يا أبا بكر بالسلمين ؟ فأنت خليفته ونحن نبايعك فنبايع خير من أحب رسول الله منا • ثم بايعه بالخلافة وبايعه الحاضرون •

ويعقب سيدنا عمر بن الخطاب على ما حدث فيقول :

- أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق أن مبايعة أبى بكر • خشينا أن فارقنا القوم ولم تكن بيعة ، أن يحدثوا بعدنا بيعة ، فاما أن نتابعهم على ما لا نرضى ، وأما أن نخالفهم فيكون الفساد •

وجلس أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه في الغد على المنبر ، فبايعه الناس البيعة السكبرى .

وفى رواية للبيهقى ، أنه لا صعد الخليفة الأول المنبر ، نظر ف وجوه القوم فلم يجد الزبير ، قال فدعا بالزبير فجاء فقال ، قلت :

\_ ابن عمة رسول الله وحواريه ، أردت أن تشق عصا المسلمين ؟ فقال :

- لا تثریب یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم · وقسام فیسایعه ،

ثم نظر الخليفة في وجوه القوم فلم ير عليا ، فدعا بعلى بن أبى طالب فجاء ، فقال ، قلت :

- ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته ، أردت أن تشق عصا المسلمين ؟ قال :

- لا تثریب یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم • وقام فبایعه •

ويتول الامام ابن كثير:

« وفى هذا الحديث فائدة جليلة وهى مبايعة على بن أبى طالب ، الما فى أول يوم أو فى اليوم الثانى من الوفاة • وهذا حق ، فان عليا ابن أبى طالب لم يفارق الصديق فى وقت من الأوقات ، ولم ينقطم فى صلاة من الصلوات خلفه ، وخرج معه شاهرا سيفة يريد قتال أهل الردة » •

وسواء حدث هذا أو لم يحدث ، فان هناك من يقول ان ما تم من بيعة الامام أبى بكر الصديق رضى الله نعالى عنه ، حدث بينما كان الامام على بن أبى طالب والزبير وأكثر بنى هاشم فى حجرة السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها وعنهم جميعا ، يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع الأخير ، وينصرفون الى تجهيز الجثمان الطاهر استعدادا لمواراته القبر الشريف ،

فلما علم على كرم الله وجهه بالنبأ ، عظم عليه أن يتجاهل أبو بكر ومن بايعه ، مكانته وحقه وما له من السابقة في الاسلام ، وأنه كان

اقرب الناس الى الرسول الكريم ، فهو ابن عمه وصهره ، وهو رفيقه وربيبه وكاتبه وخليفته على المدينة يوم ذهب لغزوة تبوك ، بل أن النبى صلى الله عليه وسلم ـ على ما رواه الكثيرون ـ لما جمع أعمامه وأسرته لينذرهم ، قال لهم :

ــ « أيكم يؤازرنى على هــذا الأمر على أن يكون أخى ووضيى وخليفتى فيحكم » •

فأحجم الجميع الاعليا وكان أصغرهم ، اذ هب قائلا:

ــ أنا يا نبى الله أكون وزيرك عليه ٠

فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برقبته ، ثم قال :

\_ « هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا » • لم يكن الامام على كرم الله وجهه ، فى اقتناعه بأولوية بيت النبوة فى الخلافة ، يرغب لأهل البيت منفعة خاصة أو مركزا مرموقا ، بل كان يرى ذلك واجبا عليهم نحو الدين الحنيف الذى أكرم الله تعالى بيتهم بنزوله على سيدهم وكبيرهم خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم •

ومع ذلك فقد اشترط فيمن يولى الخلافة على المؤمنين من أهل البيت أن يوجد فيهم من يصلح لذلك ويقدر على تحمل تبعات ذلك الأمر العظيم ، مع توافر التقوى والورع والعلم بأحكام الدين •

ويؤيد ذلك المديث الذى دار بينه وبين أبى بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنهم جميعا ، اذ يقول مدافعا عن حق أهل البيت في الخلافة :

- انكم تدفعون آل محمد عن مقامه ومقامهم فى الناس ، وتنكرون عليهم حقهم ، أما والله لنحن أحق بالأمر مادام فينا القارىء لكتاب الله ، الفقيه فى دين الله ، العالم بسنن رسول الله ، المضطلع بأمر الرعية ، القاسم بينهم بالسوية ،

لذلك كان بدهيا أن يمتنع الامام على - ان كان هذا قد حدث فعلا - عن مبايعة أبى بكر الصديق ، وشاركه فى ذلك عدد من السابقين فى الاسلام كالعباس وطلحة والزبير ، وأيدهم فى ذلك السيدة البتول

الزهراء رضى الله تعالى عنهم وعنها • وظل الامام على برغم محاولات الصحابة العديدة ممتنعا عن مبايعة الصديق ، الى أن انتقات زوجته البتول السيدة فاطمة الزهراء الى الرفيق الأعلى ، لاحقة بأبيها النبى العظيم صلى الله عليه وسلم ، فبايع حرصا على وحدة الأمة المحمدية ، وقال عندئذ لأبى بكر قولته المعروفة :

يا أبا بكر ، انه لم يمنعنا من أن نبايعك انكارَ لفضلك ، ولا نفاسة عليك لخير ساقه الله اليك ، انما كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا أخذتموه .

وسواء حدث الأمر الأول ـ وهو الأرجح ـ أو حدث الأمر الثانى ، فان البيعة تمت للامام أبى بكر الصديق الخليفة الأول للمامين رضى الله تعالى عنه ، واجتمعت بذلك كلمة المسلمين .

ولذلك يستطرد ابن كثير فيقول:

« ولكن لما حصل من فاطمة رضى الله عنها عتب على المسديق ، بسبب ما كانت متوهمة أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تعلم بما أخبرها به أبو بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : « لا نورث ، ماتركناه فهو صدقة » ، فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح •••••• ثم قال : واحتاج على أن يراعى خاطرها بعض الشىء ، فلما مانت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم ، رأى على أن يجدد البيعة لأبى بكر رضى الله عنه ، مع ما تقدم من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعليه وسلم » •

ولعل الاختلاف الظاهر بين الروايتين كان - كما يقول المكاتب الكبير المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد - من أثر موقف الدهاء الذي وقفه أبو سفيان في أمر البيعة ، حين أراد أن يبث فتنة بين الامام على وعمه العباس ، وبين بنى هاشم وسائر بطون قريش حين كان يعد قوما بنصرة بنى أمية ونصرة قريش من ورائها ، ويوسوس لقوم آخرين بمثل هذا الوعد أو بمثل هذا الوعيد ، وما كان مز همه أن ينصف بنى هاشم ولا أن يؤيد الأنصار ، وانما أراد الوقيعة التى يخذلهم بها جميعا ، ويخرج فيها بالسيادة الأولى التى كانت له على قريش فى الجاهلية » •

ويقول الأستاذ العقاد في ذلك:

« وكانت السيدة فاطمة ترى حق على فى الخلافة ، أو ترى أن قرابة النبى أحق المسلمين بخلافته ، وأن بلاء على فى الجهاد وعلمه المشهور به يؤهلانه لمقام الخلافة ، وكان هذا رأى طائفة من الصحابة الصالحين ، وأدهشهم أن يجرى الأمر على غير هذا المجرى ، فاجتمعوا عندها واجتمعوا فى غير بيتها يتشاورون فيما بينهم ، أيبايعون أم يتخلفون ، ولم نطلع على رواية واحدة ذات سند يعول عليه ترمى أحدهم بشق عصا الجماعة أو السعى فى تأليب الناس على نقض البيعسة .

« وبعد مساجلات بينهم ، وبين أبى بكر وعمر ، سفرت الفتنة عن مقصدها وتكشفت الدسيسة التى بيتها أبو سفيان بعرض مبايعت على على ، ويتحفز للوقيعة ، فصده على ، وعرض له بذكر الغششية والمخادعين » ثم قال له :

- انك تريد أمرا لسنا من أصحابه •

« قلما يئس من هذا الباب ، طرق بابا آخر لعله يلج منه الى مأربه » وذهب الى العباس يقول:

. ـ انك والله لأحق بميراث ابن أنخيك .

قرده العباس كما رده على ٠

ثم يستطرد المقاد فيقول:

« ولقد تمت البيعة على الوجه الذي عرفه التاريخ ، فان يكن هناك جدال ، فلا جدال بين المنصفين في فضل الأثمة الذين أدركوا الفتنة قبل مسعاها من السقيفة ومسعاها من دار أبى سفيان ، ولا جدال بين المنصفين فيما ابتغوه من خير وحكمة ، فما ابتغى أبو بكر ولا عمر ولا أبو عبيدة نفعا لأنفسهم ، وما قصروا بعد البيعة في نصرة دينهم .

« وما كان فى وسع أحد أن يبلى أجمل من بلائهم فى دفع الغائلة عن الاسلام من فتنة الردة ، ومن غارة الفرس والروم ، ولا أن يفتح للاسلام فى العراق والشام وفارس ومصر فتحا أعظم مما فتحوه » •

وأورد ابن كثير بسنده: « وقال على والزبير ما غضبنا الا لأنا أخرنا عن المسورة ، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها ، أنه لصاحب الغار ، وإنا لنعرف شرفه وخيره ، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بالناس وهو حى » •

\*\*\*

ولما شعر أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بدنو أجله ، أشفق أن يتعرض المسلمون بعد وفاته لمثل ما تعرضوا بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى، فنتفرق كلمتهم وتتمزق وحدتهم ويضطرب شأنهم، خاصة أن البلاد الاسلامية اتسعت رقعتها بالفتوحات العظيمة في عهده •

ولذلك كان عليه أن يختار أحد رجلين ليلى الأمر من بعده ، هما عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ، لعلمه أنهما خير من يصلح لذلك بين المحابة ، الا أن الأول كان اذا أراد أمرا ويرى فى طريقه عقبة ، دار اليه ، والثانى كان يرى الاستقامة ولا يبالى بالعقبة تقوم بين يديه ، فهو بهذا أميل الى الشدة منه الى اللين ، فعهد بالخلافسة من بعده الى عمر بن الخطاب لحياته وسياسته ولينه ، وارتضى الناس استخلافه ، وكان عمر أول من لقب بأمير المؤمنين ،

ولما طعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو بالمسجد وأحس يدنو أجله ، رأى أن يجعل الخلافة شورى بين المسلمين •

ولما طلب منه أصحابه استخلاف أحد يرضاه للخلافة عليهم قال:

- عليكم بهؤلاء الرهط الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، وقال فيهم انهم من أهل الجنة : على بن أبى طالب ، وعثمان بن عفان ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الله بن عمر (۱) عوف ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبد الله بن عمر (۱) ، على أن لا يكون لعبد الله من الأمر شىء ، وأوصى فى حالة نتماوى على أن لا يكون لعبد الله من الأمر شىء ، وأوصى فى حالة نتماوى الأصوات بين رجلين منهم ، أن تكون الخلافة للفريق الذى يكون فيه عبد الله بن عمر •

ولما انتقل عمر بن الخطاب الى الدار الآخرة ، خلم عبد الرحمن ابن عوف نفسه من الخلافة ليتولاها الأفضل ، فانقسمت قسريش الى

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عمر : هو ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .

فریقین ، فکان بنو هاشم یشیرون بعلی بن أبی طالب ، وبنو أمیـــة یشیرون بعثمان بن عفان •

والجتمع القوم مرة ألخرى ، فقال عبد الرحمن بن عوف للامام على :

\_ عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده •

فقال الامام على ، الذي لم يكن يخرجه شيء عن اجتهاده :

ـ أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي ٠.

فدعا عبد الرحمن بن عوف ، عثمان بن عفان وأعاد عليه ما قساله للامام على فقال :

۔ نعیم ۰

فبايعه ، وأصبح بذلك عثمان بن عفان خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين •

ويقول بعض الرواة ان عليا رضى الله عنه قال:

ـ لقد حبوته حبو<sup>(۱)</sup> دهر ، وليس هـذا أول ما تظاهرتم فيـه علينا ، فصبر جميل والله المستعان على ما تصنعون ، والله ما وليت عثمان الاليد الأمر اليك ، والله كل يوم هو فى شأن • ·

وهكذا بدأ الصراع الخفى يتجلى شيئًا فشيئًا بين بنى هاشم وبنى أمية ، وهو صراع من قديم الأزل ، وجد قبل أن يخلق الله تعالى عليا أو عثمان أو معاوية •

واذا عدنا الى موقعة بدر ، نجد أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من بنى هاشم على رأس جيش المؤمنين ، بينما نجد على رأس جيش المشركين أبا سفيان سيد بنى أمية ، ووالد معاوية خضم على بن أبى طالب وولديه الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهم . كما سيجى، ذكره •

كما لم ينس بنو أمية من قتلهم الأمام على بن أبى طالب من أعلامهم في حروب المسلمين والمشركين وخاصة يوم بدر ، أمثال عتبة بن ربيعة جد معاوية ، والوليد بن عتبة خاله ، وحنظلة أخاه ، عدا من قتلهم

<sup>(</sup>١) الحبو: الاعطاء بغير عوض.

ف الوقائع والغزوات الأخرى • فحفظ أقاربهم له هذا التراث بعد دخولهم فى الاسلام ، وزادهم حقدا عليه أنهم لا يملكون الثار منه لقتلاهم من الكفار • وكانت حال الامام على ابن أبى طالب بعد تلك المدة ، كما قال ابن أبى الحديد :

« كأنها حاله لو أفضت الخلافة اليه بعد وفاة ابن عمه ، من اظهار ما فى النفوس وهيجان ما فى القلوب ، حتى الأخسلاف من قسريش والأحداث والفتيان الذين لم يشسهدوا وقائعه وفتكاته فى أسسلافهم وآبائهم ، فعلوا به ما لو كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله » •

وقد علم الاهام على هــذا من قريش عندما يئس من مودتها ، وابتلى بالصريح والدخيل من كيدها ، فقال :

-- « مالى ولقريش !! أما والله لقد قتلتهم كافرين ولأقتلنهم مفتونين ، والله لأيقرن الباطل حتى يظهر الحق من خاصرته ، فقل لقريش فلتضبج ضجيجها » •

## 米米米

وما أن ولى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه الفسلافة ، حتى بدأ مؤيدوه من الأمويين يستغلون الفرصة بكل ما فى طاقتهم وبأسرع مافى امكانهم ليسيطروا على البلاد طولا وعرضا لمصالحهم ،

ولذلك قل بل ندر أن يعين وال على اقليم من أجزاء الدولة العربية من بين الهاسمين ، في الوقت الذي احتكر فيه الأمويون السلطة في البلاد ، واستغلوا ذلك في تملك الضياع وبناء الشاهق من القصور وتنمية الثروات ، فاستنزفوا بذلك غيرات العراق ومصر والشام ، واستأثروا بالفيء والغنائم ، وحرموا المعوزين والفقراء حقهم فيها ، ولم يكن ذلك معروفا من قبل ، بل كان جديدا بالنسبة لهم ، مما آثار فائرة الصحابة الأجلاء والمفكرين من أهل الرأى في الدولة ، ومن بين هؤلاء الصحابي الجليل أبي ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه ،

ولذلك جاءت الوفود تترى من الأقاليم والولايات تطالب الخليفة الراشد عثمان بن عفان أن يضع حدا لذلك بتنحية هؤلاء السولاة غير الصالحين ، خشية ثورة الاقاليم على حكم الخليفة. •

ولقد ساعد اتزان الخليفة الراشد ورويته وعدم اتخاذه قرارا سريما عاسما فيثورة النفوس عليه ، وزاد في تأججها ولهيبها ، خبث عبد الله

ابن سبأ اليهودى الذى كان يتآمر هو وأصحابه لايغال النفوس وحشد القلوب بالكراهية والوقيعة بين الهاشميين والأمويين ، الأمر الذى أدى بعد ذلك الى قتله فى داره بعد حصار دام أربعين يوما ه

ومن المعروف أن الثائرين على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والمعارضين لموقفه ، لم يتمكنوا من اغتياله غدرا وخيانة في داره وهو بدلو كتاب الله تعالى ، الا بعد أن تسوروا جدران تلك الدار من الخلف وعن طريق بيوت بعض هؤلاء ، اذ كان يقف على باب الدار ، الامامان الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما تنفيذا لأمر أبيهما الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ليدافعا عن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان وليمنعا تمكين المتامرين عليه منه ،

ولقد كان من رأى الامام على بن أبى طالب ، أن يقاتل دفاعا عن الخليفة ، وأعد العدة لذلك وجاء ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر فى نفر من المهاجرين والانصار ، وحماوا على المتآمرين وفرقوهم ، ثم استأذن أمير المؤمنين فى حربهم وتخليص البلاد منهم ، لكن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه خشى أن تقوم بسببه حرب أهلية بين المسلمين ، وآثر أن يضحى بنفسه فداء لهم ،

وكان فيما قاله الخليفة الراشد للامام على :

۔۔ أنشد الله رجلا رأى لله حقا ، وأقر أن لى عليه حقا ، أن يهريق فى سبيلى ملء محجمة من دم ، ويهريق دمه فى ٠

فأعاد الامام على ألقول ، فأعاد الخليفة عليه ذلك الجواب ، ولذلك أمر الامام على ، أن يقوم ولداه الحسن والحسين بسيفيهما مع زورة من أبناء الصحابة على باب عثمان ليذودوا عنه ويمنعوا الثوار من اقتحام السدار .

وكان مما فعله الامام على كذلك أن امتنع عن أن يصلى بالناس عندما هضرت الصلاة ، وقال للناس لا أصلى بكم والامام محصور ولكنى أصلى وحدى • فلما استشهد أمير المؤمنين عثمان ، حزن الامام على لقتله ، ولحم ابنه الحسن على وجهه ظنا منه أن الثوار دخلوا من باب الدار وهو واقف فى حراسته •

وهكذا اغتيال الخليفة عثمان بن عفان دون أن يسرحم هؤلاء القوم

شيخوخته ، ودون أن يذكروا أياديه على الاسلام والمسلمين من جهاد بالنفس والمال ، وغزو فى البر والبحر ، وصيانة هيبة الدولة بعد مقتل أمبر المؤمنين عمر ، وجمع الأمة الاسلامية على مصحف واحد بترتيبه الحالى وعلى القراءة الغالبة فى زمانه ، ويكفيه هذا العمل المجيد وحده ليكون ساهدا على اخلاصه وتفانيه فى خدمة الدين الحنيف والامة الاسلامية ، اذ لولاه لاختلف المسلمون فيما بينهم ، فيقول هذا قرآننا ويقول أولئك قرآننا .

ولقد ذهب البعض فى الرأى ، الى أن الأمويين أنفسهم ، كان لهم يد فى المؤامرة ، وأنهم مهدوا لها وساعدوا على تنفيذها ، وعلى الأقل بعدم اسراعهم فى نجدة عثمان عندما حاق به الخطر ، وتقاعس معاوية عن ارسال طائفة من جنود الشام الى المدينة لحمايته رغم طلبه ذلك منه ،

ولقد بقيت المدينة المنورة خمسة أيام بعد استشهاد الخليفة يحكمها المعافقي بن حرب زعيم الثوار ، وهم يلتمسون من يجيبهم الى القيام بالخلافة • وكان هوى أهل مصر مع الامام على ، وهوى أهل البصرة مع طلحة بن عبيد الله ، وهوى أهل الكوفة مع الزبير بن العوام •

ثم انتهى رأى الثائرين الناقمين الى مبايعة الامام على ، وأرادوا أن يبايعوه فى داره ، فأبى وطاب أن تكون البيعة علانية فى المسجد ، واشترط أن يبايعه المهاجرون والانصار وأهل بدر ، وقال :

ـ لو تخلف عنى بدرى واحد لا أقبل الخلافة •

فبايعه الاحياء منهم • ولما كان يوم الجمعة وصعد المنبر ، بايعه من لم يكن قد بايع بالامس ، وكان أول من بايع طلحة ثم الزبير • الا أن بعض الأمويين امتنعوا عن البيعة ، واعتصم بعضهم بالشام والبعض بمكة ، وكان بعض هؤلاء من المعينين عمالا على الاقاليم •

وبعد أن تمت البيعة للامام على كرم الله وجهه على هذا الوجه بدأ بعلاج سبب الشكوى ، وذلك بعزل الولاة المستغلين لمناصبهم لنفعهم الخاص ، وبمطالبتهم أن يردوا الى بيت المال ما سبق أن تملكوه أثناء عملهم استغلالا لتلك المناصب •

وكان المعروف عن الامام على ، أنه لا تأخذه فى الحق لومة لائم ، وأنه يأتى الامور بأقصر طرقها ، غير مبال بما يترتب على ذلك من نتائج

ومع علمه أن الامر لم يكن قد استتب له تماما بعد أن تمت له البيعــه بالمدينة • ولذلك نصحه المفيرة بقوله:

- ان النصح رخيص ، وأنت بقية الناس ، وأنا لك ناصح ، وأنا أشير عليك بأن لا ترد عمال عثمان عامك هذا ، فاكتب النهم بتثبيتهم على أعمالهم ، فاذا بايموا لك واطمأن أمرك ، عزلت من أحببت ، وأقررت من احببت ،

فما كان من الامام على كرم الله وجهه الا أن رد قائلا:

- والله لا أداهن في ديني ، ولا أعطى الرياء في أمرى .

فقال له المفيرة:

- أن كتت قد أبيت ، فانزع من شئت واترك معاوية فان له جراءة، وهو فى أهل الشام مسموع منه ، ولك حجة فى اثباته ، فقد كان عمر ولاه انشام كلها ، فرد عليه على قائلا :

ـ لا والله لا أستعمل معاوية يومين أبدا .

ويروى أنه صاح فى المسيرين عليه باستبقاء معاوية بعض الوقت واليا على الشام حتى تقر الامور وتهدأ المنتنة ، نقال :

ــ أتأمروننى أن أطلب النصر بالجور ؟ لا والله ، لن يرانى الله متخذ المضلين عضــدا .

زاد موقف الامام على هذا ، من أجيج ثورة الامويين على الهاشميين وقد ذهب البعض الى أن المغيرة كان من أشياع الامويين الذين أرسلوه ليستطلع رأى الامام على فيهم وخاصة في معاوية .

ولذلك بدأ معاوية يمهد نفسه لمركز أكبر وهو مركز الخلافة ، فأوقد نار فننة يصلى المسلمون حر نارها منذ ذلك الوقت الى زماننا هذا ، وسيظلون يصلون نارها الى ما شساء الله تعالى ، فقد تفرقت كلمة المسلمين بعد أن كانت متحدة ، وأصبحوا فرقا وأشبياعا .

فقد كتب معاوية وهو بالشام الى طلحة بن عبيد الله الذى كان هوى أهل البصرة معه ليكون خليفة ، ولقبه بأمير المؤمنين ، وهذا نوع من الوقيعة والدس ، اذ لم يكن ذلك جائزا لأن بيعة المهاجرين والأنصار

وأهل بدر بالدينة كانت ملزمة لسائر الأمصار • فكأن معاوية بذلك لم يلتزم بالبيعة لعلى ، وأراد أن لا يلتزم بها غيره • ثم تعلل بعد ذلك بقتل عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ، ورمى الامام عليا بدمة زورا وبهتانا ، وهو من ذلك براء ، براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام ، وبذلك حرض طلحة على مناوأة الامام على كرم الله وجهه ، مما زاد فى فرقة المسلمين •

ولذلك لما استأذن طلحة والزبير، أمير المؤمنين عليا في الخروج الى مكة بنية العمرة، قال لهما في فطنة وثقة:

ـ انكما لا تريدان العمرة ولكن تريدان الغدرة •

وكانا قد طلبا منه أن يوليهما ، الأول على البصرة والتاني على السكوفة .

ولما كان أمير المؤمنين على يتوقع وثبة من معاوية ، فقد نقل مركز المخلافة من المدينة المنورة الى الكوفة بالعراق وهو موطن المال والرجال، فضلا عن بعد العراق عن مقدسات مكة والمدينة ، حرصا منه على عدم انتهساك حرماتها في عهد خلافته .

وخرج طلحة والزبير بجيش من أنصارهما الى البصرة ، واستطاعا أن يقنعا السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ليتم الصلح بين المؤمنين على يديها • وقد حاولت السيدة أم سلمة أن تثنيها عن عزمها الخروج في ذلك الجيش فلم تفلح •

وفى الطريق الى البصرة ، تحققت معجزة نبوية ، غان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قال مرة لأزواجه عليهن السلام :

- أيتكن مساحبة الجمل الأحدب تنبحها كلاب الحوأب (١) • ثم نظر الى السيدة عائشة وقال لها ، أخشى أن تكونيها يا حميراء •

وفعلا نبحتها كلا بالحوأب ، كما تنبأ النبى صلى الله عليه وسلم ، فهمت السيدة عائشة رضى الله عنها بالعودة ، لولا أن جماعة من البدو أتى بهم لها فشهدوا أمامها زورا وكذبا أن تلك الجهة ليست الحوأب،

سارت رضى الله تعالى عنها بعد ذلك وهي مكذوبة مخدوعة ، وشاء

<sup>(</sup>١) مكان بالطريق الى البصرة .

قدر الله تعالى أن يلتقى هذا الجيش مع جيش أمير المــؤمنين على فى معركة عرفت باسم معركة الجمل نسبة الى الجمل الذى كانت تركبه أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها •

لم ينفع نصح أمير المؤمنين على \_ كعادته دائما \_ فى اقناع خصومه قبل محاربتهم حقنا لدماء المسلمين ، ولذلك لما التقى الجيشان نادى أمير المؤمنين على ، ابن عمته الزبير ، فخرج من بين الصفوف ليستمع كلامه ، فقال له :

- أتذكر يا زبير أنك يوما صافحتنى فى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانقتنى ، فقال لك أتحبه ؟ قلت كيف لا أحبه وهو أخى وابن خالى ، فقال لك : أما أنك ستقاتله وأنت ظالم له ؟ فقال الزبير :

- أستغفر الله ، لقد أذكرتني ما أنسانيه الدهر ، لو ذكرت ذلك ما خرجت ، والله لا أقاتلك أبدا .

وانسحب الزبير من المعركة ، فقال له ابنه عبد الله :

ـ يا أبت ، تعيرنا نساء قريش ، فقال :

ــ يا بنى لقد أذكرنى ما أنسانيه الدهر ، العار ولا النار • ثم قسال :

> اخترت عارا على نار مؤججة نادى على بأمر لست أجهله فقلت حسبك من عدل أيا حسن

ما ان يقوم لها خلق من الطين عار لعمرك في الدنيا وفي الدين فبعض هذا الذي قدقلت يكفيني

ي يا على الزبير منسحبا من المعركة ، فقتله غدرا ابن جرموز وهو يصلى :

وقد نادى أمير المؤمنين ، طلحة وقال له:

\_ يا أبا محمد ما الذي أخرجك ؟ قال :

ــ الطلب بدم عثمان • قال على :

ــ قتل الله أولانا بدم عثمان ، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حقى : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » ، وأنت أول من بايعنى ثم نكث ، وقد قال عز وجل :

« فمن نكث فانما ينكث على نفسه » (١) • فقال طلحة :

- أستغفر الله • ثم رجع •

فتضايق من ذلك مروان بن الحكم نولم يستنكف أن يقتل حليفه ، فرمى طلحة بسهم قاتل ، فلما مر عليه أمير المؤمنين ووجده قتيلا ، نفض التراب عن وجهه وقال :

- أعزز على بأن آراك مجدلا(٢) أبا محمد ، انا لله وانا اليه راجعون ، والله كنت كارها لذلك ،

وشاء القدر أن يلتهم الجيشان - رغم ذلك - فى قتال مرير راح ضحيته نحو عشرين ألفا • فأمر أمير المؤمنين أصحابه فعتروا الجمل ( جمل أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها ) ليضمن ايقاف القتال ، وردها الى المدينة معززة مكرمة • وقد قالت رضى الله تعالى عنها ، لأمير المؤمنين على كرم الله وجهه :

ــ يا ابن أبى طالب ، ملكت فاسجح (٢) ، فقال لها :

\_ غفر الله لك • فقالت :

ــ وغفر لك •

وكان هناك من أنصار الامام على (وهم من عرفوا فيما بعدبالخوارج) من يرى أسر السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها ، فجادلهم ابن عباس في هذا الأمر وفي غيره ، وقال لهم :

ـ انها أم المؤمنين بنص كتاب الله تعالى ، فمن ذا يأسر أمه ، فان آنكرتم أمومتها كفرتم •

ثم رد على ما أثاروه من أمور أخرى بقوة علمه وبيانه ، فلزم الطاعة من هؤلاء عشرون ألفا عادوا الى الصف ، وشق عصا الطاعة أربعة آلاف ، قاتلهم الامام على على النهروان ، وقتلهم الامئات منهم جرحوا وردوا الى عشائرهم وذويهم ، وقد ندمت السيدة عائشة أشد الندم لخروجها الى البصرة ، وقالت :

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٢) لتي على الأرض .

<sup>(</sup>٣) أي أصفح .

ـ لو لم أسر سيرى ذلك لكان أحب الى من أن يكون لى ستة عشر ذكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ( فقيه المدينة المعروف ) ، وقالت :

- ياليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين عاما •

وكانت رضى الله عنها ، كثيرا ما تبكى وتقول : ( وقرن فى بيوتكن )(١)

انحصر النزاع بعد تلك الموقعة بين الأمويين وعلى رأسهم معاوية ابن أبى سفيان ، والهاشميين وعلى رأسهم آمير المؤمنين على بن أبى طالب ، فوقعت موقعة صفين التى كاد الامام على بجيوش العسراق المؤيدة له ، أن ينتصر فيها على معاوية بجيوش الشام التى تؤيده ، لولا أن رفع هؤلاء ، المصاحف على رماحهم وهم فى ميدان القتال ، رمزا الى أنهم يريدون النزول عند حكم الله لا حكم السيف ، وعندئذ، قال أهل العراق ، نجيب الى كتاب الله ، وامتنعوا عن مواصلة القتال، وهددوا الامام عليا بقتله ، كما قتل عثمان من قبل ، اذا لسم يقبل التحسكيم ،

وكان ممن خرج مع الامام على ، الصحابى الجليل عمار بن ياسر الذى كان قد جاوز سن التسمين ، والذى قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: « اهتدوا بهدى عمار » ، وقال عنه أيضا: « تقتل عمارا الفئة الباغية » •

ان عمارا لم يجد عملا يختم به حياته المجيدة ، أفضل من أن يخرج مع الامام على يصول ويجول ويقاتل ويدافع عن قدسية القضية التى رفع لواءها الامام على في هذه الكلمات المضيئة المشرقة الثائرة فيقول:

« أيها الناس ، سيروا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يثأرون لعثمان ، ووالله ما قصدهم الأخذ بثأره ، ولكنهم ذاقوا الدنيا واستمرأوها ، وعلموا أن الحق يحول بينهم وبين ما يتمرغون فيه من شهواتهم ودنياهم ، وما كان لهؤلاء سابقة فى الاسلام يستحقون بها طاعة الاسلام أو الولاية عليهم ،

« ألا انهم ليخادعون الناس بزعمهم أنهم يثأرون لدم عثمان ، وما يريدون الا أن يكونوا جبابرة وملوكا • والذى نفسى بيده ، لقد

<sup>(</sup>۱) من الآية ٣٣ من سورة الأحزاب .

قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهاأنذا أقاتل بها اليوم • فوالذى نفسى بيده ، لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر ، ما وهن يقينى بأننا على الحق وأنهم على الباطل » •

قبل الامام على كرم الله وجهه ، التحكيم على مضض ، فأناب أهل العراق عنهم أبا موسى الأشعرى ، على خوف من الامسام على منه لسسابق خذلانه اياه ، كما ناب عن معاوية ، عمرو بن العاص ه ثم دار بين الحكمين نقاش طويل استطاع عمرو بن العاص خلاله أن ينتزع اقرارا بأن عثمان قتل مظلوما ، وبأن من حق معاوية الطالبة بدمسه وقال أبو موسى الأشعرى :

\_ قد علمت أناهل العراق لا يحبون معاوية ، وأن أهل الشام لا يحبون عليا ، فهلم نظمهما ونستخلف عبد الله بن عمر •

فلما اتفقا على ذلك ، خلع أبو موسى ، عليا من الخلافة ، وخدعه عمرو بن المعاص فلم يفعل شيئًا ، اذ كيف يخلع من لم يعين خليفة من فبسسك •

وقد أدت تلك الخدعة ، الى زيادة الفرقة والانشقاق بنين المسلمين الذين صاروا فرقا وأشياعا ثلاثة ، هم حزب على ومؤيدوه وقد عرفوا بالشيعة ، وحزب معاوية أو حزب الأمويين ، وحزب الخسوارج الذي انشق على مؤيدى على وصار يعارض كلا الطرفين ، وجعل شسعاره ( لا حكم الا لله ) ، وهو شعار رد عليه الامام على بقوله : « كلمة حق براد بها باطل » •

وقد اضطر الامام على الى محاربة هؤلاء الخوارج ليتخلص منهم وليتفرغ لقتال معاوية ، حتى لا يكون هؤلاء الخوارج شوكة فى ظهره تطعنه من الخلف ، فلما انتصر عليهم وأباد معظمهم فى موقعة النهروان، واراد أن يعود الى معاوية ، استمهله جنوده للراحة ، ولكنهم أخذوا بتسللون ويدخلون الكوفة حتى خلا منهم المعسكر ،

وفى ذلك الوقت ، كان معاوية يوسع ملكه فيحتا، مصر ويذهب الى القدس فيدعو لنفسه بالخسلافة ، الأمر الذى دعا الى عودة الشسيعة للالتفاف من جديد حول الامام على ، استعدادا لقتال معاوية • ولكن

القدر لم يمهل الخليفة الراشد ليتم له ذلك ، اذ باغته خارجى لعين هو عبد الرحمن بن ملجم المرادى بضربة سيف مسموم فى ليلة التاسع عشر من رمضان سنة أربعين هجرية .

وكان هذا اللعين قد ترصد للامام على كرم الله وجهه منذ أول الليل ، فلما مر عليه الخليفة فى المسجد وهو مستخف بأمره متناوم بين النائمين به ، انتظره حتى دخل فى صلاته فى المحراب ، فقام اليه وضربه بالسيف المسموم على أم رأسه ضربة أدت الى موته فى ليلة الحادى والعشرين من رمضان ، بعد أن أوصى وصيته التى جاء ذكرها من قبل عند الكلام عنه رضوان الله تعالى عنه فى الباب الثانى •

وعلى اثر انتقاله كرم الله وجهه ، بايع أهل العراق الامام الحسن رضى الله تعالى عنه ، وهو أكبر أبناء على والزهراء ، الا أن خلافته لم تدم أكثر من ستة شهور ، وفى بعض الاقوال سبعة .

وقد رأى رضى الله تعالى عنه سبعد أن تجهز لقتال معساوية لل يتنازل عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين ، خاصة وقد تكشف له خذلان أهل العراق الذين خذاوا أباه قبله كما سبقت الاشارة الى ذلك ،

وحين تنازل الامام الحسن رضى الله تعالى عنه ، عن الخلافة لمعاوية، أراد معاوية أن يجعله وليا للعهد ، ولكن الامام الحسن رفض ذلك وطلب أن يبقى الأمر شورى بين المسلمين بعد وفاة معاوية ، يولون عليهم من يرونه أصلح لادارة شئون الخلافة .

ولم تمض مدة طويلة حتى مات الامام الحسن ـ وقد سبق ايراد ذلك فى موضعه عند الكلام عنه رضى الله تعالى عنه ـ فخلا الجــو لمعاوية لتوطيد أركان حكمه وتوسيع ملكه ، فأحاط نفسـه بكل ما فى استطاعته من وسائل الترف والأبهة والعظمة ، وأعد العدة ليؤسس ملكا خالدا على الزمن ابنى سفيان ، فعمل ما فى وسعه من حيلة وقوة ومال ودهاء ينفقه فى سبيل غرضه ، خارجا على حكم الشورى ، هادفا الى ملك الأكاسرة والقياصرة ، جاعلا الحكم والملك احتكارا لبنى أمية .

ولتحقيق مأربه أخذ البيعة من أنصاره الاهويين لابنه يزيد ، وأكره الكثيرين على مبايعته قسرا ، فأثار ذلك التدبير رجال الرأى في الدولة

الاسلامية ، لمسا فيه من خروج على مبدأ الشورى الذى هو من أعظم مبادىء الاسلام ، ولغيرتهم على حق الأمة فى الشورى ، ولعلمهم بفسق يزيد بن معاوية ومجونه واستهتاره وعدم أهليته لولاية أمور المسلمين ، وكأن على رأس الثائرين على ذلك ، الامام أبو عبد الله الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما ، الذى كان يتمتع بشخصية فذة مصبوبة ورجاحة فى العقل وسمو فى الخلق وغيرة على الحق .

كان تحويل الخلافة الاسلامية من نظام الشورى والانتخاب الصالح، الى نظام قيصرى وراثى حتى لمن لا يصلح لذلك ح أمرا جديدا فئ الاسلام • ولذلك اشتدت المعارضة ونشطت ، خاصة من جانب بنى هاشم ، غيرة منهم على الدين الحنيف وعلى النهج السليم الذى اتبع فى اختيار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين •

وقد توقع معاوية أن يلقى ابنه يزيد معارضة قوية اذا تولى الحكم بعد وفاته ، ولم يكن يخفى على معاوية أن مبايعة ابنه بالخلافة بسلطان الدولة وسطوتها ، لابد من معارضته • ولذلك وجه وصيته لابنه يزيد ، كان مما جاء فيها :

انى است أخاف من قريش الا ثلاثة ، حسين بن على ، وعبد الله أبن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، فأما ابن عمر ، فرجل قد وقذه (١) الدين ، فليس ملتمسا شبيئا قبلك ، وأما الحسين فانه رجل خفيف وأرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه ، وأن له لرحما ماسة وحقا عظيما وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه ، فأن قدرت عليه فاصفح عنه ، فأنى لو أنى صاحبه عفوت عنه ، وأما ابن الزبير فخب ضب (٢) ، فأذا شخص لك فالبد ما الله ، الا أن يلتمس منك صلحا ، فأن فعل فاقبل وأحقن دماء قدومك ما استطعت » ،

ويدل هذا على ما كان يبيته معاوية من تدبير فى سبيل تحقيق هدفه ، وهو البيعة لابنه يزيد من بعده ، هذا اليزيد الذى لم يكن أدل على مسقه ومجونه مما جاء عنه فى « الفخرى لابن طباطبا » ، أنه كان موفر

<sup>(</sup>١) وقذه الدين: أي جعله شبغله الشاغل.

<sup>(</sup>٢) خب ضب : أي خداع حقود .

الرغبة فى اللهو والقنص والخمر والنساء وكلاب الصيد ، وأنه كال يلبسها الاساور من الذهب ، والحلل المنسوجة منه ، ويهب لكل كنب عبدا يخدمه •

ورغم كل ذلك ، غان معاوية لم يأل جهدا ، وبكل الوسائل غير المشروعة. فى أن يحصل على البيعة من بعده لابنه يزيد • ومن نلك الوسسائل غير المشروعة ، أن معاوية حين وقد عليه وقد الامصار ، وكان من بينهم الأحنف بن قيس من أهل العراق ، وكان ذلك فى سنة تسع وخمسين هجرية ، قال معاوية للضحاك بن قيس:

- انى جالس من غد للناس فأتكلم بما شاء الله ، فاذا فرغت من كلامى فقل فى يزيد الذى يحق عليك وادع الى بيعته ، فانى قد أمرت عبد الرحمن بن عثمان الثقفى وعبد الله بن عمارة الاشعرى وثور بن معن المسلمى ، أن يصدقوك فى كلامك ، وأن يجيبوك الى الذى دعوتهم اليسسه ،

فلما كان من الغد ، واجتمعت الوفود فى مجلسه ، أخذ يحدث الناس بما رأى من هدى يزيد ابنه وحسن سياسته ، وأن ذلك دعاه الى أن يوليه عهده • فقام الضحاك فأيد ذلك وحض الحاضرين على البيعسة ليزيد ، ثم قام الثقفى والاشعرى والمسلمى قصدةوا قوله •

وعندئذ ساد القوم وجوم وسكتوا على مضض ، وتعلقت أنظارهم بالأحنف بن قيس المعروف بينهم بحكمته ورجاحة رأيه ، ولذلك أراد معاوية أن يحرجه قبل أن يقول رأيه ، فسأله الرأى • فتكلم الاحنف منددا بمن سبقوه بالكلام ثم قال :

- أن يزيد حبيب قريب ، فأن توله عهدك فعن غير كبر مفن ، أو مرض مضن ، وقد حلبت الدهور وجربت الامور ، فأعرف من تسند اليه عهدك ومن توله الأمر من بعدك ، وأعص أمر من يأمرك ولا يقدر لك ، ويشير عليك ولا ينظر لك ،

وفى رواية لابن الاثير أنه قال:

ــ نخافكم أن صدقنا ، ونخاف الله أن كذبنا ، وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره ، وسره وعلانيته ، ومدخله ومخرجه ، فأن

كنت تعلمه لله تعالى وللامة رضاء فلا تشاور فيه ، وان كنت تعلم فيــه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر الى الآخرة •

عندئذ غضب أنصار معاوية ، فتكلم الضحاك وعبد الرحمن بن عثمان فسفها أهل العراق وعرضا بهم ، وقام رجل من الأزد وقال لمعاوية :

ــ أنت أمير المؤمنين ، فاذا مت فأمير المؤمنين يزيد ، فمن أبي فهذا ٠٠، و آخذ بقائم سيفه فسله من غمده ٠

فقال معاوية مبديا اعجابه وسروره:

- اقعد فأنت من أخطب الناس •

اشتدت المعارضة فى المدينة والأمصار ، وكبر على الناس أن يحرم من الخلافة أجدر الناس بها كفاية ، وأقربهم الى رسول الله نسبا ، الا أن معاوية لم يأبه بتلك المعارضة ، وأصر على المضى فى تدبيره ورأيه ،

فلما مات وتمت البيعة من أهل الشام لابنه يزيد ، كتب الى الوليد ابن عتبة واليه على المدينة ، كتابين يخبره فى أولهما بموت أبيه ويطلب منه أن يأخذ له البيعة من أهل المدينة عامة ومن أبناء الصحابة خاصة ، وكان هذا الكتاب يسيل رقة وعذوبة ــ كتجربة لسياسة اللين ــ ومما حياء فيه :

- « فبايع لخا قومنا من قبلك من رجالنا بيعة منشرحة بها صدوركم طبية عليها أنفسكم ، وليكن أول من بايعك من قومنا وأهلنا ، الحسين ابن على ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن جعفر ، ويحلفون على ذلك بجميع الايمان اللازمة » «

أما الكتاب الثانى ، فكتب فيه يزيد ما أراد أن يسره لواليه مما لا يحب الجهر به للناس ، وجاء فيه :

ــ « أما بعد ، فخذ حسينا ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يتايعوا » .

وخشى الوليد أن يتحمل وحده عبء ما عهد اليه به وثقله عليه ، فدعا اليه شيخ الامويين مروان بن الحكم ، وأطلعه على الكتابين طالبـــا مشورته فى ذلك ، فأشار عليه مروان بأن يدعو فورا من ذكرهم يزيد فى

كتابه ويطالبهم بالبيعة ، فان أبوا ضرب أعناقهم قبل أن يعرفوا بموت معـــاوية .

أما عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر فقد بايعا ، وأما عبد الله ابن الزبير ففر بنفسه الى مكة لاجئا ومستعيذا ببيت الله الحسرام • ولما طولب الحسين رضى الله تعالى عنه بالبيعة ليزيد ، قطن الى الامر وعلم بأن معاوية لابد أن يكون قد مات ، ولذلك أجاب :

- انى لا أراك تقنع ببيعتى ليزيد سرا حتى يبايع جهرا فيعـــام النــاس •

فقال الوليد:

- أجل فقال الحسين:
- ـ نصبح ونرى رأينا فى ذلك فقال الوليد :
- انصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا مع جماعة من الناس ولقد لامه مروان بن الحكم على اذنه للحسين بالانصراف وعاتبه على ذلك ، وقال له :
- ـ والله ائن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع ، لا قدرت منه على مثلها أبدا ، ولكن احبس الرجل لا يخرج حتى يبايع أو تضرب عنقه ، فقال الحسين لمروان :
- ويلى عليك يا ابن الزرقاء ، أأنت تأمر بضرب عنقى أم هو ؟ كذبت والله ولؤمت ، ثم التفت الى الوليد وقال بجرأة عظيمة وحكمة بالغيسة :
- ــ يا أمير ، انا أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة ، بنا فتح الله وبنا ختم ، ويزيد فاسق فاجر ، شارب الخمر ، قاتل النفس المحرمة ، معلن بالفسق والفجور ، ومثلى لا يبايع مثله ، ولكن نصبح وتصبحون ، وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيعة والخلافة .

ثم خرج الحسين ، فقال مروان الوليد :

- عصيتني ، لا والله لا يمكنك لمثلها من نفسه أبدا . فقال الوليد :

- ويحك ٠٠ أنت أشرت على بذهاب ديني بدنياي ، والله ما أحب أن أملك الدنيا بأسرها وأنى قتات حسينا \_ سبحان الله أأقتل حسينا لما أن قال لا أبايع ؟ والله ما أظن أحدا يلقى الله بدم الحسين الا وهو خفيف الميزان ، لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وما أن غادر الامام الحسين رضى الله تعالى عنه دار الوايد بن عتبة

حتى بادر الى مبارحة المدينة الى مكة ، فأقبل أهلها عليه مرحبين ومتبركين • وكان قد لقيه عبد الله بن مطيع وهو خارج فقال له :

- \_ جعلت فداعك أين تريد ؟ قال :
- ــ أما الآن فمكة ، وأما بعد فاني أستخير الله ، قال :

ــ خار الله لك وجعلنا فداعك ، فاذا أتيت مكة ، فاياك أن تقــرب الكوفة ، فانها بلدة مشتومة ، بها قتل أبوك ، وخذل أخوك ، واعتلى بطعنة كادت تأتى على نفسه ، الزم الحرم فانك سيد العرب ، لا يعدل بك أهل الحجاز أحدا ، ويتداعى اليك الناس من كل جانب ، لا تفارق الحرم ، فداك عمى وخالى ، فوالله لئن هلكت لنسترقن بعدك .

وما كان امتناع الامام الحسين رضي الله تعالى عنه عن مبايعة يزيد ابن معاوية طمعا في خلافة أو امارة ، انما كان حرصا منه على الحفاظ على كلمة التوحيد واعلاء شأن الدين الحنيف ، شأنه في ذلك شأن أبيه إلامام على كرم الله وجهه • فقد كان الامام الحسين ، يرى أن يزيد بن معاوية لا يمتلك ذرة من الصلاحية التي تؤهله لان يلى خلافة الامة المسلمة ، تلك الخلافة التي وليها \_ من تنبل \_ الخافاء الراشدون

وقد أذكى امتناع الحسين عن البيعة ليزيد وخروجه من المدينــــــة الى مكة ، ثم تبوأ يزيد بن معاوية عرش الخلافة ، أذكى ذلك الحركة الشيعية فى العراق ، وقوت منها بعد ضعف أصابها من شدة معاوية وولاته على العراق ، ولذلك اجتمع رؤساء الشيعة في منزل سليمان بن صرد الخزاعي فخطبهم قائلا:

ربه ، وقدم على عمله ، وقد قعد فى موضعه يزيد ، وهذا الحسين بن على قد خالفه وسار الى مكة هاربا من طواغيت آل أبي سفيان ، وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبل ، وقد احتاج الى نصركم اليوم ، فان كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا اليه ، وان خفتم الوهن والفشل ، فلا تغروا الرجل من نفسه » •

وكان ممن حضر هذا الاجتماع المسيب بن نجبة ، ورفاعة بن شداد ، وحبيب بن مظهر وغيرهم • وبعد تشاور فيما بينهم ، كتبوا اليه :

« بسم الله الرحمن الرحيم • فاننا نحمد اليك الله الذى لا اله الا هو ،
أما بعد ، فالحمد لله الذى قصم عدوك الجبار العنيد ، الذى انتزى على
هذه الامة فابتزها أمرها ، وغصبها فيأها ، وتأمر عليها بغير رضيا
منها ، ثم قتل خيارها ، واستبقى شرارها ، وانه ليس علينا امام فأقبل
لعل الله أن يجمعنا بك على الحق ، والنعمان بن بشير في قصر الامارة

لسنا نجتمع معه فى جمعة ولا عيد ، ولو بلغنا اقبالك الينا أخرجناه حتى ناحقه بالشام ان شاء الله تعالى ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » •

وقد سيروا هذا الكتاب مع عبد الله بن سبع الهمدانى ، وعبد الله ابن وأل ، ثم أتبعوه بكتاب آخر بعد ليلتين ، فكتب الناس معه نحـــوا من مائة وخمسين صحيفة ، ثم أرسلوا اليه رسولا ثالثا يحثونه على المسير اليهم ، ثم كتب اليه آخرون كثيرون بذلك ،

جاءته كل هذه الكتب وهـو لا يجيبهم • ثم قدم اليه بعـد ذلك هانى بن هانى السبيعى وسعيد بن عبد الله الحنفى بكتاب هو آخــر الكتب ، وهذا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، للحسين أمير المؤمنين من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين ، أما بعد ، فان الناس ينتظرونك لا رأى لهم غيرك ، فالعجل العجل ، فقد اخضرت الجنات ، وأينعت الثمار ، وأعشبت الارض، وأورقت الاشجار ، فأقدم اذا شئت فانما تقدم على جند مجند لك ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » ،

فلما اجتمعت تلك الكتب لدى الامام الحسين رضى الله تعالى عنسه ، كتب اليهم يقول :

« أما بعد ، فقد فهمت كل الذى اقتصصتم ، وقد بعثت اليكم بأخى وابن عمى وثقتى من أهل بيتى ، مسلم بن عقيل ، وأمرته أن يكتب الم.

بحالكم وأمركم ورأيكم ، فان كتب الى أنه قد اجتمع رأى ملئكم وذوى الحجا (١) منكم على مثل ما قدمت به رسلكم ، آقدم اليكم وشيكا ان شاء الله ، فلعمرى ما الامام الا العامل بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين الحق ، والسلام » •

ثم دعا الحسين بن على ، مسلم بن عقيل رضى الله تعالى عنهم جميعا. فسيره نحو الكوفة ، وأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللطف ، فان رأى الناس مجتمعين له ، عجل اليه بذلك .

فأقبل مسلم الى المدينة ، فصلى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وودع أهله وأستأجر دليلين ، ولكنهما خلا الطريق وعطشوا جميعا ، فمات الدليلان من العطش • وقد تطير مسلم من مهمته وطاب الى الحسين أن يعفيه منها ، وأن يبعث بغيره ليتمها ، الا أن الحسين آمره أن يمضى لوجهه •

فسار مسلم حتى أتى الكوفة ونزل أول الأمر فى دار المختار بن أبى عبيد ، وأخذ يدعو لبيعة الحسين سرا ، فبايعه آلاف عديدة من أهل الكوفة وجوارها ، ووعدوه من أنفسهم القتال والنصرة حتى يلقوا الله ،

وعلم النعمان بن بشير أمير الكوفة من قبل يزيد بن معاوية ، بمكانه وبلغه ما فعل ، وكان النعمان حليما ناسكا يحب العافيه ، فصعد المنبر وقال :

« أما بعد ، فلا تسارعوا الى الفتنة والفرقة ، فان فيهما تهلك الرجال، وتسفك الدماء ، وتغصب الأموال ، ثم قال انى لا أقاتل من لم يقاتلنى ولا أثب على من لا يثب على ، ولا أنبه نائمكم ، ولا أتحرش بكم ، ولا آخذ بالقرف (٢٪ ولا الظنة ولا التهمة ، ولكنكم ان أبديتم صفحتكم ، ونكثتم بيعتكم ، وخالفتم امامكم ، فوالله الذى لا اله الا هو ، لأضربنكم بسيفى ما ثبت قائمه بيدى ، ولم يكن لى منكم ناصر ولا معين ، أما أبى أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل » ،

فقام اليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمى ، حليف بنى أميسة فقسال:

<sup>(</sup>١) العقل .

<sup>(</sup>٢) ترفه : اتهمه ، والقرف المصدر ، وقرفه بالشيء رماه به .

ــ انه لا يصلح ما ترى الا الغشم ، ان هذا الذى أنت عليه رأى المستضعفين ، فرد عليه النعمان قائلا :

\_ لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله ، أحب الى من أن أكون من الأعزين في معصيته ، ونزل •

وقد بادر عبد الله بن مسلم هذا ، فكتب الى يزيد بن معساوية فى دمشق يخبره بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة ومبايعة الناس له ، ويقسون نه ان كان لك فى الكوفة حاجة ، فابعث اليها رجسلا قويا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك فى عدوك ، فان النعمان رجل ضعيف أو هو يتضعى ، وكتب اليه آخرون بمثل ذلك ،

ولما اجتمعت تلك الكتب عند يزيد ، دعا سرجون مولى معاوية ، وأقرأه الكتب واستشاره فيمن يوليه الكوفة ، فقال له سرجون :

ــ أرأيت لو نشر (١) لك معاوية كنت تأخذ رأيه ؟ قال بزيد ٠

ــ تعم •

فأشار عليه أن يبعث الى الكوفة ، عبيد الله بن زياد ، رغم علمه بأنه يعتب عليه ، فكتب يزيد بذلك لعبيد الله بن زياد ، وعهد اليه بامارة الكوفة ، وجمع اليه كذلك البصرة ، وبعث اليه مع مسلم بن عمرو الباهلى بكتاب أمره فيه بطلب مسلم بن عقيل وقتله أو نفيه ، وهدذا هو نص الكتاب :

« أما بعد ، فانه كتب الى شبيعتى من أهل الكوفة يخبروننى أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لمشق عصا المسلمين ، فسر حين تقسرأ كتابى هذا حتى تأتى أهل الكوفة فتطلب إبن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه ، فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والسلام » •

وفى هذه الفترة ، كان الامام الحسين رضى الله عنه ، قد كتب الى أهل البصرة نسخة واحدة الى الاشراف ، فكتب الى مالك بن مسمع البكرى ، والأحنف بن قيس ، والمنذر بن الجارود ، ومسعود بن عمرو ، وقيس بن الهيثم ، وعمر بن عبيد الله بن معمر ، يدعوهم الى كتاب الله

١١) بعث حيا ٠

وسنة رسوله ، وأن السنة قد ماتت ، والبدعة قد أحييت ، وهذا هو نص كتاب الامام الحسين كما جاء فى الطبرى :

« أما بعد ، فان الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقه، وأكرمه بنبوته ، واختاره لرسالته ، ثم قبضه الله اليه ، وقد نصح لعباده، وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وسلم ، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته ، وأحق الناس بمقامه فى الناس ، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة ، وأحببنا العافية ، ونحن نعلم أنا أحق بذاك الحق المستحق علينا ممن تولاه ، وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق ، فرحمهم الله وغفر لنا ولهم ، وقد بعثت برسولى اليكم بهذا الكتاب ، وأنا أدعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فان السنة قد أميت ، وان البحة قد أحييت ، وان تسمعوا قولى وتطيعوا أمرى ، أهدكم سبيل الرشاد ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

وقد كتم جميع من نسلموا كتاب الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، أمر ذلك الكتاب ، الا المنذر بن الجارود الذى خاف أن يكون ذلك الكتاب دسيسا من ابن زياد • ولذلك أتاه بالكتاب وبالرسول الذى جاءه به ، فضرب عنقه • ثم وقف بالناس خطيبا وكان ما زال بالبصرة فقال:

ــ أما بعد ، فوالله ما بى تقرن الصعبة ، وما يقعقع لى بالشنآن ، وانى لنكل لمن عادانى ، وسلم لمن سالمنى .

يا أهل البصرة ، ان أمير المؤمنين قد ولانى الكوفة ، وأنا غاد اليها بالغداة ، وقد استخلفت عليكم أخى عثمان بن زياد ، فاياكم والخلاف والارجاف ، فوالله لئن بلغنى عن رجل منكم خلاف لاقتلنه وعريفه (۱) ووليه ، لآخذن الادنى بالاقصى حتى تستقيموا ولا يكون فيكم مخالف ولا مشاق ، وانى ابن زياد أشبهنه من بين وطى الحصى ، فلم ينتز عنى شبه خال ولا ابن عم •

\*\*\*

شخص عبيد الله بن زياد الى الكوفة متلثما ، ويضم على رأسه عمامة سوداء ، وكان الناس ينتظرون بين آونة وأخرى ، قدوم الحسين

<sup>(</sup>۱) شيخ حيه ،

عليهم ، فكان اللعين ابن زياد ، كلما مر بمجلس من مجالس أهل الكوفة. حسبه الناس الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، ووقفوا لتحيت ه قائلين :

- المسلام عليك يا ابن بنت رسول الله ، قدمت خير مقدم •

وقد ساء ابن زياد ما رأى من استبشار الناس بالمسين وترحيبهم به والتفافهم حوله ، فبادر الى قصر الامارة بالكوفة ، ثم نودى الصلاة الجامعة • ولمل اجتمع الناس ، خرج اليهم وخطبهم قائلا :

ــ أما بعد ، فان أمير المؤمنين ولاني مصركم وثغركم وفيأكم ،

وأمرنى بأنصاف مظلومكم واعطاء محرومكم ، وبالاحسان الى سامعكم ومطيعكم ، وبالشدة على مريبكم وعاصيكم ، وأنا متبع فيكم أمره ، ومنفذ فيكم عهده ، فأنا لمحسنكم كالوالد البر ، ولمطيعكم كالاخ الشفيق، وسيقى وسوطى على من ترك أمرى وخالف عهدى ، فليبق كل امرىء على نفسه ، ثم نزل ،

ثم جمع اليه العرفاء (١) والناس وأخذهم أخذا شديدا ، وقال لهم :

— اكتبوا لى الغرباء ومن فى أحيائكم من طلبة أمير المؤمنين ، ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق • فمن كتبهم الى فبرىء ، ومن لم يكتب لنا أحدا ، فليضمن انسا ما فى عرافته أن لا يخالفنا فيهم مخالف ، ولا يبغى علينا باغ ، فمن لم يفعل فبرئت منه الذمة ، وحلال لنا دمه وماله ، وأيما عريف وجد فى عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه الينا ، صلب على باب داره ، وألغيت تلك العرافة من العطاء ، وسير الى موضع بعمان الزارة (٢) •

وقد استعمل ابن زیاد \_ علیه لعنة الله \_ الحیلة والمال والدسیسة المیقف علی مکان مسلم بن عقیل ، ولیعلم أخبار مریدی الحسین ومؤیدیه ، فدس علیهم جاسوسا وقف علی مکان اقامته من دار هانی ، بن عروة المرادی \_ التی کان قد انتقل الیها مختفیا \_ فاستدعاه الیه وساله عن مسلم ، فأنكر هانی وجوده لدیه ومعرفته ایاه ، الا أن الجاسوس

<sup>(</sup>١) مشايخ الأحياء بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) مكان يبعد اليه غير المرغوب فيهم ، وقد يموتون به من طول مدة نفيهم

طلع عليه فأسقط في يده • فطلب ابن زياد الى هانيء أن يسلم اليسه مسلم ابن عقيل ، فقال :

- اسمع منى وصدقنى ، فوالله لا أكذبك ، فوالله ما دعوته ولا علمت بشىء من أمره حتى رأيته جالسا على بابى يسسألنى النزول على ، فاستحييت من رده ، ولزمنى من ذلك ذمام ، فأدخلته دارى وضفته ، وقد كان من أمره الذى بلغك ، فان شئت أعطيتك الآن موثقا تطمئن به ، ورهينة تكون فى يدك حتى أنطلق وأخرجه من دارى وأعود اليك ، فقال ابن زياد :

ــ لا والله لا تفارقني أبدا حتى تأتيني به • فأجاب هانيء :

۔ أو يجمل بي آن أسلم ضيفي وجاري للقتل ، لا والله لا أفعـــل ذلك ابدا ، ولو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه .

استشاط اللعين عبيد الله بن زياد غضبا ، فأخذ يضرب هانئا بقضيب كان في يده ، ولم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه وسالت الدماء على ثيابه ، ونشر لحم خديه وجبينه على لحيته ، ثم أمر باعتقاله حتى يرى فيه الرأى •

ثم شاع فى الكوفة أن هانئا قد قتل ، فضح أهلها فأقبلوا فى جموع غفيرة أحاطت بالقصر ، وخشى ابن زياد على نفسه لقلة حرسه المحيطين به ، ولكثرة الثائرين عليه ، فاستعمل الحيلة والدهاء ، وجمع وجوه القوم وعشائرهم ، وطلب الى شريح بن القاضى أن يدخل على هانىء ليعلم خبره ثم يخرج الى القوم لينبئهم أنه حى لم يقتل ، ثم أشرف هؤلاء الوجوه على الجموع المحتشدة من عشائرهم ، وجعلوا يردونهم عن غرضهم ، ويخذلونهم عن نصرة مسلم بن عقيل ، ويحذرونهم عقوبة السلطان ، قادلين :

ــ الحقوا بأهاليكم ولا تعرضوا بأنفسكم للقتل ، فان جنسود أمير المؤمنين قــد أقبات ، وقــد أعطى الامير عهــدا لئن لم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء ، وأن يأخذ البرىء بالمجرم ، والفائب

بالشاهد (۱) الاحتى لا يبقى فيكم من أهل المعصية الا ذاق وبال ما جرت يداه .

فلما سمع الناس مقالة أشرافهم ، أخذوا يتفرقون ، حتى المرأة تأتى ابنها وأخاها وتقول ، انصرف ، الناس يكفونك ، ويفعل الرجل مثل ذلك ، فما زالوا يتفرقون حتى لم يبق مع مسلم الا نفر قليل لا يزيد على الخمسين ، وهؤلاء صلى بهم العشاء في المسجد ، فلما انتهى من صلاته نظر حوله فلم يجد منهم أحدا .

خرج ابن عقیل من المسجد ولا یدری ما یفعل أو أین یتجه ، حتی دخل حی کندة ، فوجد امرأة علی باب دارها ، هی ظوعة أم ولد ، کانت للاشعت وأعتقها ، فتزوجها أسید الحضرمی ، فولدت له بلالا ،

كانت ظوعة تقف بباب دارها تنتظر عودة ابنها ، فقال لهـــا ابن عقيــل :

يا أمة الله اسقني ماء •

فسقته ودخلت دارها ، ثم عادت بعد مدة فوجدته ما يزال ببابها ، فقالت :

\_ يا عبد الله ، ان مجلسك مجلس ريبة ، فقم فانه لا يصلح لك الجلوس على بابى ولا أحله لك ،

ولما استوضعته أمره ، أخبرها أنه مسلم بن عقيل ، وأن القوم كذبوه وخذلوه وغروه ، فأدخلته البيت خلسة وأخفته في احدى غرف الدار •

أما ابن ياد ، فانه لما هدأت الأصوات الثائرة ، وصار لا يسمع شيئا ، قال لاصحابه انظروا هل ترون أحدا ، ولما لم يجدوا أحدا يحاصر القصر ، نزل في حرسه وأصحابه الذين أجلسهم حول المنبر ، وأمر فنودي برئت الذمة من رجل من الشرط والعرفاء والمناكب (١٠) والمقاتلة صلى العتمة الا في المسجد ، فامتلأ المسجد فصلى بالناس ثم قام فحمد الله ثم قال :

ــ أما بعد ــ فان ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتى ما رأيتم من

<sup>(</sup>١) الحاضر •

<sup>(</sup>٢) عون العريف أو مساعده .

الخلاف والشقاق ، فبرئت الذمة من رجل وجدناه فى داره ، ومن أتانه به فله ديته ، ثم أمرهم بالطاعة ولزومها .

وأمر الحصين بن تميم أن يمسك أبواب السكك ثم يفتش الدور و فلما أصبح جلس ابن زياد للناس وجاء بلال ابن تلك العجوز التى آوت مسلم بن عقيل و وأخبر عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بمكان ابن عقيل وهذا أخبر بدوره أباه وكان عند ابن زياد و فلما علم بذلك طلب أن يؤتى به فورا و فقامت حملة من سبعين رجلا من قيس وهاجموا الدار ليخرجوه منها ولكنه دافع عن نفسه بسيفه فأخرجهم مرارا وفلما رأوا ذلك أشرفوا على سلطح البيت وجعلوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في القصب ويلقونها عليه و فخرج عليهم ثانية فقاتلهم في السكة وهو يقول:

أقسمت لا أقتل الاحسرا وان رأيت الموت شيئا نكرا أو يخلط البارد سخنا مرا رد شعاع الشمس فاستقرا كل امرىء يوما يلاقى شرا أخساف أن أكذب أو أغسرا

وفى رواية كما جاء فى الطبرى ، أن هناك تغييرا فى بعض الأبيات ، فالبيت الثالث جاء هكذا :

كل امرىء يومسا ملاق شرا ويخلط البارد نسخنا مرا

وكان مسلم بن عقيل رضى الله تعالى عنه ، قد أثخن بالجراح من جراء رميه بالحجارة وعجز عن القتال ، فأستند ظهره الى حائط تلك الدار ، فحملوا عليه وانتزعوا سيفه وحملوه على بغلة ، فأيس من نفسه ودمعت عيناه وقال :

- ــ هذا أول الغدر فقال له عمرو بن عبيد الله بن عباس السلمي :
- ــ من يطلب مثل الذي تطلب ، اذا نزل به الذي نزل لم يبك ، فقال :
- ما أبكى لنفسى ، ولا لها من القتل أرثى ، وان كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا ، ولكنى أبكى لأهلى المنقلبين البكم ، أبكى للحسين وآل الحسين .

حدث كل هذا والأمام الحسين في مكة يستعد للخروج منها الى الكوفة ،

بعد أن كان قد تسلم كتاب ابن عمه مسلم بن عقيل ، الذى كان قد بعث به من قبل ، والذى جاء فيه :

ــ أما بعد ، فان الرائد لا يكذب أهله ، وقد بايعنى من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفا ، فعجل الاقبال حين يأتيك كتابى ، فان الناس كلهم معك وليس لهم فى آل معاوية رأى ولا هوى والسلام •

أراد مسلم ، بعد أن رأى ما رأى من خذلان أهل الكوفة له ، وعدم نصرتهم أياه وانصرافهم عنه ، أن ينبه الأمام الحسين ليرجع بأهل بيته ، فلا يغره أهل الكوفة ، الذين كان أبوه الأمام على كرم الله وجهه يتمنى من قبل ، فراقهم بالموت أو القتل ، وأراد أن يقول له ، ان أهل الكوفة كذبوك وكذبونى ، وليس لمكذوب رأى ،

عذب مسلم بن عقیل رضی الله عنه ، ومنع عنه الماء وهو عطشان • ثم أدخل على ابن زیاد فلم یسلم علیه ، ولما علم أنه لابد مقتول • أراد أن یومی الی بعض قومه ، فأسرع الی عُمر بن سعد قائلا :

- ان بينى وبينك قرابة ولى اليك حاجة ، ان على بالكوفة دينا استدنته منذ قدمتها سبعمائة درهم ، فبع ثيابى فاقضها عنى ، وانظر جثتى فاستوهبها من ابن زياد فوارها ، وابعث الى الحسين من يرده ويعلمه حالى وما صرت اليه من غدر هؤلاء الذين يزعمون أنهم شيعة ، وأخبره بما كان من نكثهم بعد أن بايعنى منهم ثمانية عشر ألف رجل ، فانى قد كتبت اليه أعلمه أن الناس معه ، ولا أراه الا مقبلا .

فأخبر عمر بن سعد أميره بذلك السر ، فقال ابن زياد :

- لا يخونك الامير ، ولكن قد يؤتمن الخائن ، أما مالك فهو لك تصنع به ما شئت وأما الحسين فان لم يردنا لم نرده ، وان أرادنا لم نكف عنه ، وأما جثته فانا لن نشفعك فيها .

وقيل انه قال:

- أما جثته فانا اذا قتلناه لا نبالى ما صنع بها • ثم قال لابن عقيل :

ــ يا ابن عقيل ، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتثبتت بينهم وتفرق كلمتهم • فقال :

- كلا ، ولكن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر ، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو الى حكم الكتاب والسنة ، فرد عليه اللعين ابن زياد :

ــ وما أنت وذاك يا فاسق ، ألم يكن يعمل بذلك فيهم اذ أنت تشرب الخمر بالمدينة ؟ فقال مسلم :

- أنا أشرب الخمر !! والله ان الله يعلم أنك تعلم أنك غير صادق ، وانى لست كما ذكرت ، وان أحق الناس بشرب الخمر منى ، يلغ فى دماء المسلمين فيقتل النفس التى حرم الله قتلها ، على الغضب والعداوة وهو يلهو ويلعب كأنه لم يصنع شيئا ، فقال ابن زياد :

\_ قتلنى الله ان لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد فى الاسلام • قال :

\_ أما أنك أحق من أحدث فى الاسلام ما ليس فيه ، أما أنك لا تدع سوء القتلة ، وقبح المثلة ، وخبث السيرة ، ولؤم الغلبة ، ولا أحد من الناس أحق بها منك .

فشتمه اللعين ابن زياد ، كما شتم الحسين وعليا وعقيلا رضى الله تعالى عنهم جميعا ، فلم يرد عليه مسلم ، ثم أمر به فأصعد فوق القصر لتضرب عنقه لتقع من عل على الأرض ، ويتبعوا رأسه جسده ، فكان وهو يصعد السلم الى سطح القصر ، يستغفر ويسبح ، ثم ضرب بكير ابن خمران عنقه وأتبع رأسه جسده ، وقد بعث ابن زياد \_ عليه اللعنة \_ برأس مسلم الى يزيد ، الذى كتب اليه يشكره ويقول له فى كتابه :

ــ وقد بلغنى أن الحسين قد توجه نحو العراق ، فضع المراهــد والمسالح واحترس واحبس على النهمة وخذ على الظنة ، غير أن لا تقتل الا من قاتلك .

أخذ عبيد الله بن زياد يبحث عن قادة الشيعة ويضرب أعناقهم ، وأخذ ما بين واقصة على طريق الشام الى البصرة ، فلم يدع أحدا يدخل ولا أحدا يخرج ، فعم البلاد جو قاتل رهيب من الفزع والذعر



## الإمام الحسين رضى الله عند يخرج إلى الكوفة

تمت الأحداث السابقة وانتهت بسرعة ، والامام الحسين يجهز نفسه ويعد العدة للخروج من مكة الى الكوفة ، بعد أن كان قد تسلم كتاب رسوله اليها \_ مسلم بن عقيل رضى الله عنه \_ والذى مسر ذكره .

ولم تكن أنباء تلك الأحداث قد وصلت بعد ، الى علم الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، وان كان قد علم بها القادمون من أسفارهم ووقفوا على نتائجها • ذلك لأن مقتل مسلم بن عقيل ، كان فى التاسع من ذى الحجة سنة ستين من الهجرة ، وكان خروج الامام الحسين من مكة قبل ذلك بيوم واحد ، فلم يسمع بمقتل مسلم الا وهوفى الطريق ، فترحم عليه وقال :

. « صار الى روح الله تعالى ورضوانه ، أما أنه قد قضى ما عليـــه
 وبقى ما علينا • وأنشد يقول :

لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار شواب الله أعلا وأنبل وان تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرىء فى الله بالسيف أجمل وان تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء فى السمى أجمل وان تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل

وكان عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المفزومى ، قد جاء الى الامام الحسين قبل خروجه من مكة ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال له :

انى أتيتك يا ابن عم لحاجة أريد ذكرها لك نصيحة ، فان كنت ترى أنك مستنصحى قلتها وأديت ما على من الحق ، وان ظننت أنك لا مستنصحى كففت عما أريد أن أقول ، قال الحسين :

- قل فوالله ما أظنك بسيء الرأى • قال له :

- قد بلغنى أنك تريد المسير الى العراق ، وانى مشفق عليك من مسيرك ، انك تأتى بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت المال ، وانكا الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار ، ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك النصر ، ومن أنت أحب اليه ممن يقاتلك معه .

## فقال الحسين:

- جزاك الله خيرا يا ابن عم لا فقد والله علمت أنك مشيت بنصح ، وتكلمت بعقل ، ومهما يقض من أمر يكن - أخذت برأيك أو تركته - فأنت عندى أحمد مشير وأنصح ناصح ،

وأتاه كذلك قبل الخروج من مكة ، عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ، لما علم أن الحسين رضى الله عنه قد أجمع الرأى على المسير الى الكوفة ، فقال له :

- ـ يا ابن عم ، انه قد أرجف الناس أنك سائر الى العراق ، فبين لى ما أنت صانع قال :
- ـ انى قد أجمعت المسير فى أحد يومى هذين ان شاء الله تعالى فقال ابن عباس :
- فانى أعيذك بالله من ذلك أخبرنى رحمك الله ، أتسير الى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم ؟ فان كانوا قد فعلوا ذلك فسر اليهم ، وان كانوا انما دعوك اليهم وأميرهم عليهم ، قاهر لهم ، وعماله تجبى بلادهم ، فانهم انما دعوك الى الحرب والقتال ، ولا أمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك ، وان يستنفروا اليك فيكونوا أشد الناس عليك •

غقال له الأمام الحسين:

\_ وانى أستذير الله وأنظر ما يكون ٠

قلما كان العشى أو من الغد ، أتى الحسين ، عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم جميعا ، للمرة الثانية ليعلم ما استقر عليه رأيه ، فقال للامام الحسين :

\_ يا ابن عم ، انى أتصبر ولا أصبر ، انى أتخوف عليك فى هــذا

الوجه الهلاك والاستئصال ، ان أهل العراق قوم غدر غلا تقربنهم أقم بهذا البلد فانك سيد أهل الحجاز ، فان كان أهل العراق يريدونك كما زعموا ، فاكتب اليهم فلينفوا عدوهم ، فان أبيت الا آن تخرج ، فسر الى اليمن ، فان بها حصونا وشعابا ، وهي أرض عريضة طويلة ، ولأبيك بها شيعة ، وأنت عن الناس فى عزلة ، فتكتب الى الناس وترسل رسلك ، وتبث دعانك ، فانى أرجو أن يأتيك عند ذلك ، الذى تحب فى عافية ، • • • الى أن قال : فان كنت سائرا ، فلا تسر بنسائك وصبيتك ، فو الله انى لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ، ونساؤه وولده ينظرون اليه • لقد أقررت عين ابن الزبير (١) بتخليتك اياه والحجاز والخروج منها ، وهو اليوم لا ينظر اليه أحد معك ، والله الذى لااله الا هو ، لو أعلم وهو اليوم لا ينظر اليه أحد معك ، والله الذى لااله الا هو ، لو أعلم أنى اذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع على وعليك الناس أطعتنى أقمت لفعلت ذلك •

وكان آخر ما تكلم به الامام الحسين مع ابن عباس رضى الله تعالى عنهم جميعا قوله:

- « ما تقول فى قوم أخرجوا ابن بنت نبيهم من وطنه وداره وقراره وحرم جده ، وتركوه خائفا مرعوبا لا يستقر فى قرار ولا يأوى الى جوار ، يريدون قتله وسفك دمائه ، لم يشرك بالله شيئاً ، ولم يرتكب منكرا ولا اثما » •

ثم خرج ابن عباس من عنده ، فمر بابن الزبير ، فقال :

ـ قرت عينك يا ابن الزبير ، ثم أنشد يقول :

يا لــــك من قنبـــرة بمعمـــر خــلا لك الجو فبيضى واصفرى ونقــرى ما شــئت أن تنقــرى

حددا الحسين يفسرج الى العسراق ويخليك والحجاز

وشاء القدر الالهى ألا يعمل الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، بنصيحة الناصحين ، وقرر الذهاب الى الكوفة ، اعتمادا على كتب أهل

<sup>(</sup>۱) كان ابن الزبير ينافس الامام الحسين في الخلافة ، ويرى احقيته فيها ، ولكنه كان قد نصحه بالخروج الى العراق لما له بها من شيعة . ثم اتبع نلك النصيحة ـ خشية أن يتهم ـ بقوله : أما أنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ههنا ، لما خالفنا عليك وساعدناك وبايعناك ونصحنا لك .

العراق ودعوتهم التى أيدها كتاب ابن عمه مسلم بن عقيل ، الذى كان الامام الحسين قد أوفده ليستوثق من حال أهل العراق بنفسه ، كما سبق الاشارة الى ذلك ، وفى الطريق عند الصفاح ، لقيه الفردق الشاعر العربى المعروف ، فقال له :

- أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب فقال له الحسين :
  - بين لي خبر الناس خَلَفْكُ قال :
- من الخبير سألت ، قلوب الناس معك ، وسيوفهم مع بنى أمية ، والقضاء ينزل من السماء ، والله يفعل ما يشاء قال :
- صدقت ، له الأمر ، والله يفعل ما يشاء ، وكل يوم ربنا هو فى شأن، ان نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكر ، وإن حال القضاء دون الرجاء ، فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته •

ولما خرج الاهام الحسين رضى الله تعالى عنه من مكة ، كتب اليسه عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ـ وهو زوج السيدة العقيلة زينب رضى الله تعالى عنهم جميعا ـ كتابا بعث به مع أبنيه عون ومحمد يقول فيه :

- «أما بعد ، فانى أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر فى كتابى ، فانى مشفق عليك من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك ، ان هلكت اليوم طفىء نور الأرض ، فانك علم المهتدين ، وربجاء المؤمنين ، فلا تعجل بالمسير ، فانى فى أثر كتابى والسالم » . . .

واستعان عبد الله بن جعفر بعمرو بن سعيد بن العاص ــ ــ والى مكة من قبل يزيد ــ وقال له:

- اكتب الى الحسين كتابا تجعل له فيه الأمان ، وتمنيه فيه البر والصلة ، وتسأله الرجوع ، لعله يطمئن الى ذلك ويرجع ، فقال له عمرو:
  - \_ اكتب ما تشاء وائتنى به هتى أختمه . فكتب له :

سر بسم الله الرحمن الرحيم • من عمرو بن سعيد والى مكة ، الى الحسين بن على ، أما بعد ، فانى أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك ، وأن يهديك لما يرشدك ، بلغنى أنك قد توجهت الى العراق ، وانى أعيذك بالله من الشقاق ، فانى أخاف عليك الهلاك ، وقد بعثت اليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد ، فأقبل الى معهما ، فان لك عندى الأمان والصلة والبر وحسن الجوار لك • الله على بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل ، والسلام عليك » •

وأرسل عمرو بن سعيد بن العاص هذا الكتاب مع أخيه يحيى بن سعيد وعبد الله بن جعفر • فرد عليه الامام الحسين رضى الله تعالى عنه، مكتاب يقول :

« أمابعد ، فانه لم يشاقق الله ورسوله من دعا الى الله عز وجل وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين ، وقد دعوت الى الأمان والبر والصلة ، فخير الأمان أمان الله ، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه فى الدنيا ، فنسأل الله مخافة فى الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة ، فان كنت نويت بالكتاب صلتى وبرى ، فجزيت خيرا فى الدنيا والآخرة والسلام » •

وفى أثناء سير الاهام الحسين رضى الله تعالى عنه الى الكوفة ، رآه عبد الله بن مطيع العدوى ، فقال له :

- \_ بأبى أنت وأمى يا ابن رسول الله ، ما أقدمك ؟ فقال له الحسين : \_ كان من موت معاوية ما بلغك ، فكتب الى أهل العراق يدعوننى
  - الى أنفسهم فقال له عبد الله بن مطيع :

أذكرك الله يا ابن رسول الله في حرمة العرب ، فوالله لئن طلبت ما في أيدى بني أمية ليقتلنك ، ولئن قتلوك لايهابون أحدا أبدا ، والله انها لحرمة الاسلام تنتهك ، وحرمة قريش وحرمة العرب ، فلا تفعل ولا تأت الكوفة ، ولا تعرض لبني أمية •

أبى الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، الا أن يمضى فى طريقه ، فقد كان شجاعا مقداما ، لا يخشى الموت فى سبيل الله • وان مضيه هذا ، لدليل واضح على أنه صدق أهل الكوفة واغتر بدعوتهم وكتبهم ورسلهم • ويؤيد ذلك ، قوله — الذى قاله فيما بعد — وهو يمسح

الدم عن ابنه الذي رمى بسهم وهو في حجره أثناء القتال: « اللهم الحكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا » •

ولما وصل الى علم الامام الحسين وهو بالثعلبية ، نبأ مقتل مسلم ابن عقيل رسوله الى الكوفة ، قال له بعض أصحابه :

- ننشدك الله الا رجعت من مكانك ، فانه ليس لك بالكوفة ناصر
  - ولا شية ، بل يتخوف عليك أن يكونوا عليك .

فوثب بنو عقيل وقالوا:

- والله لا نبرح حتى يدرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم فقال المسين :
  - لا غير في العيش بعد هؤلاء ، فقال له بعض أصحابه :
- ــ انك والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل ، ولو قدمت الكوفة لــكان الناس أسرع اليك .

وكان الامام الحسين قد سرح أخاه من الرضاعة ، عبد الله بن بقطر (١) المدهب الى مسلم بن عقيل قبل أن يعلم بقتله ، فأخذته خيل الحصين الذى سيره من القادسية الى حيث ابن زياد ، فقتله بعد أن رفض أن يلمن الحسين ويسبه وأهله ، فقال الامام الحسين المصابه :

- قد خذلتنا شیعتنا ، فمن أحب منكم أن ينصرف فلينصرف ليس عليه منا ذمام •

فتفرقوا يمينا وشمالا ، ولم يبق معه الا أصحابه الذين جاءوا معه من مكة .

وقد فعل رضى الله عنه ذلك ، لأنه علم أن الأعراب ظنوا أنه يأتى بلدا قد استقامت لهطاعة أهله ، فأراد أن يعلموا ما يقدمون عليه ، ثم سار رضى الله عنه حتى نزل بطن العقبة ، فلقيه رجل من العرب فقال له :

ـ أنشدك الله لما انصرفت ، فوالله ما تقدم الاعلى الأسنة وحد السيوف ، ان هؤلاء الذين بعثوا اليك لو كانوا كفوك مئونة القتال ،

<sup>(</sup>١) وقيل أن رسوله كان قيس بن مسهر .

ووطئوا لك الأشياء فقدمت عليهم ، لكان ذلك رأيا ، فأما على هذه الحال التي تذكرها فلا أرى لك أن تفعل • فقال :

ـ انه لا يخفى على ما ذكرت ، ولكن الله عز وجل لا يغلب على أمره.

ولما نزل الامام الحسين الخزيمية ، أقام بها يوما وليلة ، فلما أصبح أقبلت عليه أخته العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنهما ، فقالت :

\_ انى سمعت الليلة هاتفا يقول:

ألا يا عين فاحتفظى بجهد ومن يبكى على الشهداء بعدى على قدوم تسوقهم المنايا بمقدار الى انجاز وعدد فقال لها الحسين: يا أختاه كل الذي قضى فهو كائن •

سار الامام الحسين وأهله وأصحابه ومؤيدوه رضى الله تعالى عنهم جميعا ، الى وجهته لا يلوى على شىء ، فلما انتصف النهار تقريبا ، كبر رجل من أصحابه ، فقال له :

- ــ مم كبرت ؟ قال :
- رأيت النخل فقال رجلان من بني أسد:
  - \_ ما بهذه الأرض نخلة قط قال الحسين :
    - \_ فما هو ؟ فقالا:
    - ــ لا نراه الا هوادي الخيل فقال :
    - \_ وأنا أيضا أراه كذلك ثم سألهما :
- أما لنا ملجأ نلجأ اليه نجعله فى ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد ؟ فقالا:
- ـ بلى هذا ذو حسم الى جنبك تميل اليه عن يسارك ، فان سبقت القوم اليه فهو كما تريد .

فمال اليه ، فما كان بأسرع من أن طلعت الخيل وعدلوا اليهم ، فسبقهم الحسين الى الجبل فنزل •

وجاء المقوم ، وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمى ، ثم وقفوا

مقابل الحسين وأصحابه في حر الظهيرة • فقال الامام الحسين لأصحابه وفتيانه:

اسقوا القوم ورشفوا (١) الخيل ترشيفا • ففعلوا •

وكان مجىء الحر من القادسية ، أرسله الحصين بن نمير التميمى فى هذه الألف يستقبل الحسين ، فلم يزل مواقفا الحسين حتى حضرت صلاة الظهر ، فأمر الحسين رضى الله تعالى عنه مؤذنه بالأذان ، وخرج اليهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

- « أيها الناس ، انها معذرة الى الله واليكم ، انى لم آتكم حتى أتتنى كتبكم ورسلكم أن أقدم الينا ، فليس لنا امام لعل الله أن يجعلنا بك على الهدى ، فقد جئتكم فان تعطونى ما أطمئن اليه من عهودكم ، أقدم مصركم ، وأن لم تفعلوا وكنتم بمقدمى كارهين ، انصرفت عنكم الى المكان الذى أقبلت منه » •

فسكتوا وقالوا للمؤذن ، أقم الصلاة فأقام ، ثم قال الامام الحسين رضى الله تعالى عنه للحر:

- أتريد أن تصلى أنت بأصحابك ؟ فقال :
  - بل صل أنت ، ونصلى بصلاتك .

فصلى بهم الاهام الحسين ، ثم دخل واجتمع بأصحابه ، وانصرف الحر الى مكانه ، ثم صلى بهم الحسين العصر ، واستقبلهم بوجهه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

- « أما بعد أيها الناس ، فانكم ان تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله ، ونحن أهل البيت أولى بولاية هـذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم ، والسائرين فيكم بالجور والعدوان ، فان أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا ، وكان رأيكم غير ما أتتنى به كتبكم ورسلكم انصرف عنكم » ، فقال الحر :
  - ــ انا والله ما ندرى ما هذه الكتب والرسل التي تذكر .

<sup>(</sup>١) الرشف أخذ الماء بالشفتين وهو فوق المص .

فأخرج الحسين خرجين مملوءين صحفا ، فنشرها بين أيديهم • فقال الحر:

- فانا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا اليك ، وقد أمرنا انا اذا لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد •

فقال الحسين:

ـ الموت أدنى اليك من ذلك •

ثم أمر أصحابه فركبوا لينصرفوا ، فمنعهم الحر من ذلك ، فقال السال الحسين :

- \_ ثكلتك أمك ، ما تريد ؟ قال له :
- أما والله لو غيرك من العرب يقولها لمى ، ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان ، ولكنى والله مالى الى ذكر أمك من سبيل الا باحسن ما يقدر عليه ، فقال له الحسين :
  - ـ ما تريد ؟ قال المر:
  - أريد أن أنطلق بك الى ابن زياد فقال الحسين :
    - اذن والله لا أتبعك قال الحر:
      - \_ اذن والله لا أدعك .

فترادا الكلام ثلاث مرات ، فقال له الحر:

انى لم أومر بقتالك ، وانما أن أفرقك حتى أقدمك الكوفة ، فاذا أبيت فخذ طريقا لا تدخلك الكوفة ، ولا تردك الى المدينة ، حتى أكتب الى ابن زياد ، وتكتب أنت الى يزيد أو الى ابن زياد ، فلعل الله أن يأتى بأمر يرزقنى فيه العافية ، من أن أبتلى بشىء من أمـرك ،

فتياسر عن طريق العذيب والقادسية ، والحر يسايره ، ثم ان الحسين رضى الله تعالى عنه خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

- « أيها الناس ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ، ناكثا لعهد الله ، مخالفا لسنة

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول ، كان حقا على الله أن يدخله مدخله » ، ألا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ، وتركوا طاعة الرحمن ، وأظهروا الفساد ، وعطلوا الحدود ، واستأثروا بالفى ، وأحلوا حرام الله ، وحرموا حلاله ، وانا أحق من غيرى ، وقد أتتنى كتبكم ورساكم ببيعتكم ، وأنكم لا تسلمونى ، ولا تخذلونى ، فان أقمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم ، وأنا الحسين ابن على بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نفسى من نفسكم ، وأهلى من أهلكم ، فلكم فى أسوة ، فان لم تفعلوا ونقضتم عهدى ، وخلعتم بيعتى ، فلعمرى ما هى لكم بنكير ، لقد قعلتموها بأبى وأخى وابن عمى مسلم بن عفيل ، والمغرور من اغتر بكم ، فحظكم أخطأتم ، ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانما ينكث على نفسه ، وسيغنى الله عنكم والسلام » .

## فقال المدر:

- \_ انى أذكرك الله فى نفسك ، فانى أشهد لئن قاتلت لتقتلن (١) فقال له الحسين :
- أبالموت تخوفنى ؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلونى ، وما أدرى ما أقول لك ، ولكنى أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أين تذهب فانك مقتول ، فقال :

سأمضى وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما وواسى رجالا صالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما<sup>(۲)</sup> فان عشتلم أندم وان مت لمألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما

فلما سمع الحر ذلك تنحى عنه ، فكان يسبر ناحية منه ليبلغه الكوفة ، والحسين يحاول أن يتجه بأصحابه نحو البادية ، فيمنعه الحر من ذلك حتى انتهى الى عذيب الهجانان ، كان بها هجائن النعمان ترعى هناك ،

<sup>(</sup>١) وفي رواية : فلئن توتلت لتهلكن فيما أرى .

<sup>(</sup>۲) وَفَى رُواية : واسى الرجال الصالحين بنفسه ويرفيسا

فنسب اليها • فاذا هو بأربعة نفر أقبلوا من الكوفة على رواهلهم يجنبون فرسا لنافع بن هلال ، يقال له الكامل ومعهم دليلهم الطرماح ابن عدى ، فانتهوا الى الحسين ، فأقبل اليهم الحر وقال :

- ــ ان هؤلاء النفر من أهل الكوفة ، فأنا حابسهم أو رادهم فقال الحسين :
- لأمنعنهم مما أمنع منه نفسى ، انما هؤلاء أنصارى وهم بمنزلة من جاء معى ، فأن تمت على ما كان بينى وبينك ، والا ناجزتك ، فكف الحر عنهم ، وقال الحسين :
  - آ أخبرونى خبر الناس خلفكم فقال له مجمع بن عبيد الله العامرى وهو أحدهم:
- أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم ، فهم الب واحد عليك ، وأما سائر الناس بعدهم ، فان قلوبهم تهوى البيك وسيوفهم غدا مشهورة عليك •

ثم سألهم عن رسوله الى الكوفة الذى سبق له أن سرحه اليها ليستطلع نبأ مسلم بن عقيل \_ قبل أن يعرف نبأ مقتله \_ فأخبروه بقتله كذلك ، فترقرقت عيناه بالدموع ، ثم قرأ :

« فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا (١) » » وقال اللهم اجعل لنا ولهم الجنة واجمع بيننا وبينهم فى مستقر رحمتك وغائب مدخور ثوابك •

## وقال له الطرماح بن عدى:

والله ما أرى معك كثير أهد ، ولو لم يقاتلك الا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم ، ولقد رأيت قبل خروجى من الكوفة بيوم ، ظهر الكوفة وفيه من الناس مالم تر عيناى جمعا في صعيد واحد ، أكثر منه قط ليسيروا اليك ، فأنشدك الله أن قدرت على أن لا تقدم عليهم شبرا فافعل ، فأن أردت أن تنزل بلدا يمنعك الله به حتى ترى رأيك ويستبين لك ما أنت صانع ، فسر حتى أنزلك جبلنا « أجأ » فهو والله جبلنا ، امتنعنا به من فسر حتى أنزلك جبلنا « أجأ » فهو والله جبلنا ، امتنعنا به من

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣ من سورة الأحزاب .

ملوك غسان وحمير والنعمان بن المنذر ، ومن الأحمر والأبيض و والله ما أن دخل علينا ذل قط ، فأسير معك حتى أنزلك القرية ، ثم تبعث الى الرجال ممن « بأجأ » « وسلمى من طىء » ، فوالله لا يأتى عليك عشرة أيام حتى يأتيك طىء رجالا وركبانا ، ثم أقم فينا ما بدا لك ، فان هاجج هيج (١) ، فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائى يضربون بين يديك بأسيافهم ، فوالله لا يوصل اليك أبدا وفيهم عين تطرف ، فقال له الامام الحسين :

- جزاك الله وقومك خيرا ، انه كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف ، ولا ندرى على ما تتصرف بنا وبهم الأمور •

ثم سار الاهام الحسين رضى الله تعالى عنه ، حتى بلغ قصر بنى مقاتل فنزل به ، فرأى فسطاطا مضروبا ، فقال :

- ــ لن هذا الفسطاط ؟ فقيل له :
- \_ لعبيد الله بن الحر الجعفى فقال:
  - ـ ادعوه لي ٠

فلما أتاه الرسول يدعوه ، قال :

- انا لله وانا اليه راجعون ، والله ما خرجت من الكوفة الا كراهية أن يدخلها الحسين وأنا بها ، والله ما أريد أن أراه ولا يرانى .

فلما عاد الرسول وأخبر الامام الحسين بما كان وبما سمع ، لبس نعليه وجاءه فسلم عليه ودعاه الى نصره ، فأعاد عليه ابن الحر تلك المقالة ، فقال :

- فالا تنصرنى فاتق الله أن تكون ممن يقاتلنا ، فوالله لا يسمع داعيتنا أحد ثم لا ينصرنا الا هلك ، فقال له :
  - \_ أما هذا فلا يكون أبدا أن شاء الله تعالى ٠

عاد الامام الحسين رضى الله تعالى عنه الى رحله وأهله ، ثم ساروا ليلا ساعة هخفق برأسه خفقة ثم انتبه وهو يقول :

<sup>(</sup>١) يقال هاجت الحرب هيجا نهى هيج تسمية بالمصدر ،

ــ انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين • ( وقيل فعــل ذلك مرتين أو ثلاثا ) •

فأقبل اليه ابنه على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما • فقال :

- ـ يا أبت جعلت فداك ، مم حمدت واسترجعت ؟ قال :
- يا بنى خفقت برأسى خفقة ، فعن لى فارس على فرس فقال ، القوم يسيرون والمنايا تسير اليهم ، فعلمت أن أنفسنا نعيت الينا • فقسال :
  - \_ يا أبت ، لا أراك الله سوءا ، ألسنا على الحق ؟ قال :
    - ــ بلى والذى يرجم اليه العباد قال:
    - ... اذن لا نبالي أن نموت محقين فقال له:
    - جزاك الله من ولد ، خير ما جزى ولدا عن والده .

فلما أصبح الصباح ، نزل فصلى ثم عجل الركوب ، فأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرقهم ، فأتى الحر فرده وأصحابه ، فجعل اذا ردهم نحو الكوفة ردا شديدا امتنعوا عليه وارتفعوا ، فلم يزالوا يتياسرون حتى انتهوا المي « نينوى » ، فلما نزلوا ، اذا راكب مقبل من الكوفة فوقفوا ينتظرونه ، فسلم على الحر ولم يسلم على الحسين وأصحابه ، ودفع الى الحر بكتاب من ابن زياد — عليه اللعنة — يقول فيه :

- أما بعد ، فجعجع (١) بالحسين حين يبلغك كتابى ويقدم عليك رسولى ، فلا تنزله الا بالعراء فى غير هصن وعلى غير ماء ، وقد أمرت رسولى أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتينى بانفاذ أمرى والسلام ،

فلما قرأ الكتاب ، قال لهم الحر:

- هذا كتاب الأمير يأمرنى أن أجعجع بكم فى الكان الذى يأتينى في هذا كتاب ، وقد أمر رسوله أن لا يفارقنى حتى أنفذ رأيه وأمره • وأخذهم الحر بالنزول على غير ماء ولا فى قرية ، فقالوا :

<sup>(</sup>۱) أي ضيق عليه المكان .

- دعنا ننزل في نينوي أو الغاضرية أو شفية فقال:
  - لا أستطيع ، هذا الرجل قد بعث عينا على
    - فقال زهير بن القين للحسين:
- انه لا يكون والله بعد ما ترون الا ما هو أشد منه يا ابن رسول الله ، وان قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم ، فلعمرى ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به ، فقال الحسين :
  - \_ ما كنت لأبدأهم بالقتال فقال له زهير:
- سر بنا الى هذه القرية حتى ننزلهافانها حصينة ، وهى على شاطىء الفرات ، فان منعونا قاتلناهم ، فقتالهم أهون علينا من قتال من يجىء بعدهم ، فقال الحسين ،
  - ــ ما هي ؟ قال :
  - \_ العقر قال :
  - اللهم انى أعوذ بك من العقر •

ثم نزل ، وكان ذلك يوم الخميس الثانى من المحرم سنة احدى وستين من الهجرة ، فلما كان الغد ، قدم عليهم عمر بن سعد بن أبى وقاص من الكوفة فى أربعة آلاف مقاتل ، بعد أن كان ابن أخته حمزة ابن المغيرة قد نصحه قائلا:

- أنشدك الله يا خالى أن لا تسير الى الحسين فتأثم وتقطع رحمك ، فو الله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك، خير من أن تلقى الله بدم الحسين فقال :
  - ــ أفعــل ٠

وبات ليلته مفكرا فى أمره ، وفى وعد ابن زياد له بامارة الرى ، فسدم وهسو يقسول :

فو الله ما أدرى وانى لهـــائر أفــكر فى أمــرى على خطــرين أأتــرك ملك الرى والرى رغبتى أم ارجــع مذموما بقتــل حسين وفى قتــله النـــار التى ليس دونهـــا

حجاب وملك السرى قسرة عيني

ثم استقر رأيه ، فباع آخرته بدنياه حين غلبت عليه شهوته ونفسه أن يولى ملك الرى ، فسار بجيشه حتى نزل حيث يقف الامام الحسين وصحبه ، وبعث اليه رسولا يسأله عن سبب وقوفه بهذا المكان ومجيئه اليه ، فقال الامام الحسين رضى الله تعالى عنه :

-- كتب الى أهل مصركم هذا ، أن أقدم عليهم ، فأما اذا كرهونى ، فانى أنصرف عنهم •

فكتب عمر بن سعم بذلك الى اللعين ابن زياد ليقف على رأيه ، فلما قرأ الكتاب ، قال :

آلآن اذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولات حين مناص ثم كتب الى عمر بن سعد يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيد ، والا يمنعه ومن معه الماء • ولذلك أرسل عمر ، ابن الحجاج على خمسمائة فارس نزلوا على المشرعة (١) ، وحالوا بين الحسين وصحبه وبين الماء ، وكان ذلك قبل استشهاد الامام أبى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه بثلاثة أيام •

وقد نادى عبد الله بن أبى الحصين الأزدى ، قائلا :

- ـ يا حسين أما تنظر الى الماء كأنه كبد السماء ، فوالله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا ، فقال الحسين :
  - ــ اللهم اقتله عطشا ، ولا تغفر له أبدا •

وقد استجاب الله تعالى لدعوة الامام الحسين رضى الله تعالى عنه فى الدنيا ، فمرض الرجل فيما بعد ، فكان يشرب الماء من القلة فيقىء ، ثم يعود فيشرب حتى يتغرغر ثم يقىء ، ثم يشرب فما يروى ، فما زال كذلك حتى مات •

اشتد العطش على الامام الحسين وأصحابه ، قامر أخاه العباس بن على ، فسار فى عشرين رجلا يحملون القرب وثلاثين فارسا ، فدنوا من الماء وقاتلوا عليه وملئوا القرب وعادوا بها الى معسكرهم .

وقد حاول الامام الحسين أن يقنع عمر بن سعد بأن يترك كل منهما معسكره ، ويخرجا الى يزيد بن معاوية فى دمشق ، فقال عمر :

<sup>(</sup>١) الطريق المؤدى الى الماء .

- أخشى أن تهدم دارى قال الحسين:
  - أبنيها لك خيرا منها قال عمر:
    - تؤخذ ضياعي قال:
  - أعطيك خيرا منها من مالى بالمجاز .

كره عمر بن سعد ذلك ، ولذلك عرض عليه الامام الحسين أن يختار واحدة من ثلاث ، اما أن يرجع الى المكان الذى أقبل منه ، واما أن يأخذوه الى يزيد ليرى رأيه ، وأما أن يسيروا الى أى ثغر من ثغسور المسلمين فيكون رجلا من أهل هذا الثغر له ما لهم من العطاء وعليه ما عليهم من الجهاد •

فكتب عمر بن سعد الى ابن زياد يقول :

- أما بعد ، فان الله أطفى الثائرة ، وجمع الكلمة ، وقد أعطانى المحسين أن يرجع الى المكان الذى أقبل منه ، أو أن نسيره الى أى ثغر من الثغور شئنا ، أو أن يأتى يزيد أمير المؤمنين فيضع بده فى يده ، وفى هذا لكم رضا وللامة صلاح .

والواضح أن عمر بن سعد ، قد تجوز فى نقل كلام الامام الحسين عامدا لغرض يأمله ، هو أن يلقى عن عاتقه عبء قتال الحسين وصحبه ، وما يتبع ذلك من وخز الضمير وسوء العاقبة فى الدنيا والآخرة ، وذلك اذا سمعوا له بأن يسير الامام الحسين الى يزيد بن معاوية ،

وربما يكون أعوان الأمويين تعمدوا نشر هذه الاشاعة التى هى من تدبير عمر بن سعد ، والتى تجوز فيها فقال أن الامام الحسين قبل أن يضع يده فى يد يزيد عليلزموا أصحاب الحسين ببيعة يزيد بعد التخلص من الحسين وبذلك تدحض حجتهم فى مناوأة حكم الأمويين .

ويدل على ذلك أن عقبة بن سمعان وهو من الذين رافقوا الامام الصين في خروجه الى العراق يقول ، « صحبت الحسين من الدينة الى مكة ، ومن مكة الى العراق ، ولم أفارقه حتى قتل ، وسمعت جميع مفاطباته للناس الى يوم مقتله ، فواقه ما أعطاهم ما يتذاكر به الناس من أنه يضع يده في يد يزيد ، ولا أن يسيروه الى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال دعونى أرجع الى المكان الذى أقبلت منه ، أو دعونى أذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر الى ما يصير اليه أمر الناس ، فلم يفعسلوا » •

- ولقد-كان اللعين ابن زياد على استعداد لقبول ما جاء فى كتاب عمر بن سعد ، اذ قال :

- هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ، نعم قد قبلت ، لولا ذلك الرجل اللعين شمر بن ذى الجوشن ، الذى كان فى هضرته وقتئذ والذى قال له :

— أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك والى جنبك ؟ والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده فى يدك ، ليكونن أولى بالقوة والعزة ، ولتكونن أولى بالضعف والعجز ، فلا تعطه هذه المنزلة فانها من الوهن ، واحدى لينزل على حكمك هو وأصحابه ، فان عاقبت كنت ولى العقوبة ، وان عفوت كان ذلك لك ، والله لقد بلغنى أن الحسين وعمر يتحدثان عامة الليل بين العسكرين ، فقال ابن زياد :

- نعم ما رأيت ، اخرج بهذا الكتاب الى عمر ، فليعرض على المسين وأصحابه النزول على حكمى ، فان فعلوا ، فليبعث بهم الى سلما ، وان أبوا فليقاتلهم ، وان فعل فاسمع له وأطع ، وان أبى فأنت الأمير عليه وعلى الناس ، واضرب عنقه وابعث الى برأسه .

وخرج شمر بكتاب ابن زياد الى عمر بن سعد ، وفيه يقول :

ــ أما بعد ، فانى لم أبعثك الى الحسين لتكف عنه ، ولا لتمنيه ، ولا لتطوله ، ولا لتقعد له عندى شافعا ، انظر فان نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا ، فابعث بهم الى سلما ، وان أبوا فارجف اليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم ، فانهم لذلك مستحقون ، فان قتل الحسين فأوطى، الخيل صدره وظهره ، فانه عاق مشاق قاطع ظلوم ، فان أنت مضيت لأمرنا ، جزيناك جزاء السامع المطيع ، وان أنت أبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر وبين العسكر ، والسلام ،

أخذ شمر بن ذى الجوشن \_ عليه اللعنة \_ كتاب ابن زياد الى عمر ابن سعد ، فلما قرأه قال :

- مالك ويلك ، قبح الله ما جئت به ، والله انى لأظنك ثنيته أن يقبل ما كنت كتبت اليه به ، فأفسدت علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح ، والله لا يستسلم الحسين أبدا ، والله ان نفس أبيه لبين جنبيه .

فقال له شمر:

ــ ما أنت صانع ؟ قال :

\_ أتولى ذلك ٠

وقد جاء شمر ، فدعا العباس بن على واخوته فخرجوا اليه ، فقال :

ــ أنتم يا بنى أختى آمنون • فقالوا له :

ــ لعنك الله ولعن أمانك ، لئن كنت خالنــا أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له ؟

وركب عمر بن سعد قائد جيش المنفاق والناس معه بعد العصر ، والامام الحسين جالس أمام مخيمه محتبيا سيفه ، فلما سمعت السيدة المقيلة زينب رضى الله تعالى عنها ضحة الركب ، أقبلت لترى الأمر بعينيها ، فوجدت أخاها الامام الحسين رضى الله تعالى عنه قد خفق برأسه على ركبته ، فدنت منه وأيقظته ، فرفع رأسه فقال :

ــ انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال : « انك تروح الينا » • فصاحت :

ـ يا ويلتاه • قال :

ــ ليس لك الويل يا أخية ، أسكتي رحمك الله •

ولما دنا ركب عمر بن سعد ، بعث اليهم الامام الحسين أخاه العباس ابن على رضى الله تعالى عنهم جميعا ليسألهم ما لهم وما بدا لهم وعما جاء بهم ؟ فقالوا :

- جاءنا أمر الأمير بكذا وكذا • قال لهم العباس:

- فلا تعجلوا حتى أرجع الى أبى عبد الله ، فأعرض عليه ما ذكرتم، فوقفوا ، ولما عرض العباس الأمر على الامام الحسين قال له :

- ارجع اليهم ، فان استطعت أن تؤخرهم الى غدوة ، لعلنا نصلى لربنا هذه الليلة وندعوه ونستغفره ، فهو يعلم أنى كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار .

فرجع اليهم العباس وقال لهم:

ــ انصرفوا عنا العشية حتى ننظر فى هذا الأمر ، فاذا أصبحنا النقينا ان شاء الله ، فاما رضيناه واما رددناه ، فقال عمر بن سعد :

\_ ما ترى يا شمر ؟ فرد عله هذا الخبيث اللمين قائلا :

\_ أنت الأمير فأقبل على الناس • قال عمر متسائلا:

\_ ما ترون ؟ فقال له عمرو بن المجاج الزبيدى :

- سبحان الله ، والله لو كان من الديلم ثم سألكم هذه الأسئلة ، لكان ينبغى أن تجيبوهم .

وقال قيس بن الاشعب بن قيس:

-أجبهم العمرى ليصبحنك بالقتال غدوة • فقال:

\_ أو أعلم أنهم يفعلون ، ما أخرتهم العشبية .

عاد العباس الى معسكره ، فجمع الامام الحسين رضى الله تعالى عنه، أصحابه فقال :

« أثنى على الله الثناء ، وأهمده على السراء والضراء ، اللهم انى الحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة ، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة ، وعلمتنا القرآن ، وفقهتنا فى الدين ، ولم تجعلنا من المشركين ، فاجعلنا لك من الشاكرين • أما بعد ، فانى لا أعلم أصحابا أوفى ولا أخدير من أصحابى ، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتى ، فجزاكم الله جميعا عنى خيرا ، ألا وانى لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا ، وانى قد أذنت لكم جميعا ، فانطلقوا فى حل ليس عليكم منى ذمام ، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا ، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتى ، فجزاكم الله جميعا خيرا ، ثم تفرقوا فى البلاد فى سوادكم (١) ومدائنكم حتى يفرج الله ، فان القوم يطلبوننى ، ولو أصابونى ، لهوا (٢) عن طلب غيرى » •

فقال له الحوته وأبناؤه وأبناء الحوته وأبناء عبد الله بن جعفر:

\_ لم نفعل هذا ؟ ألنبقى بعدك ، لا أرانا الله ذلك أبدا ، فقال الحسير

ـــ بيا بنى عقيل ، حسبكم من القتل مسلم ، اذهبوا فقد أذنت لــكم . قالوا:

<sup>(</sup>١) الأخضر من الأرض ، أي أرضكم الزراعية .

<sup>(</sup>٢) غفلوا .

\_ وما نقول الناس ؟ نقول تركنا شيفنا وسيدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام ، ولم نرم معهم بسهم ، ولم نطعن معهم برمح ، ولم نضرب بسيف ولا ندرى ما صنعوا ، لا والله لا نفغل ، ولكنا نفسديك بأنفسنا واموالنا وأهلينا ، ونقاتل معك حتى نرد موردك ، فقبح الله العيش بعدك .

وقام اليه مسلم بن عوسجة الأسدى فقال:

- آنحن نتخلى عنك ولم نعذر الى الله فى أداء حقنا ، أما والله لا أغارقك حتى أكسر فى صدورهم رمحى وأضربهم بسيفى ما ثبت قائمه بيدى ، والله او لم يكن معى سلاحى ، لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت •

وتكلم أصحابه بنحو هذا ، وسمعت المعقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، أخاها الامام الحسين فى تلك العشية وهو فى خباء له يعالج سيفه ويقول :

يا دهر أف لك من خليا كم لك بالاشراق والاصاب من صاحب أو طاب قتيا والدهر لا يقنع بالبديل وانما الامر الى الجليال وكل حى سالك السبيل

وأعادها مرتين أو ثلاثا ، فلما سمعته أخته المقيلة ، وهي سيدة ، ومن شأن النساء الرقة والجزع ، لم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها حاسرة الرأس ، حتى انتهت آليه وقالت :

- \_ يا أخى هذا كلام من أيقن بالقتل فقال:
  - \_ نعم يا أختاه فقالت :
- « واثكلاه ، واحزناه ، ليت الموت أعدمنى الحياة ، يا حسيناه ، يا سيداه ، يا بقية أهل بيتاه ، استقتلت ويئست من الحياة ، اليوم مات جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اليوم ماتت أمى فاطمة وأبى على وأخى الحسن ، يا خليفة الماضى وثمال(١) الباقى » .

فنظر اليها الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، وقال لها :

- « يا أخية ، لا يذهبن بحلمك الشيطان ، يا أخية تعزى بعزاء الله ، واعلمي أن أهل الأرض يموتون ، وأهل السماء لا يبقون ، وكل شيء

<sup>(</sup>١) ثمال القوم ، غياثهم الذي يقوم بامرهم .

هالك الا وجه الله الذى خلق الخلق بقدرته ، ويبعث الخلق ويعيدهم ، وهو فرد وحده ، جدى خير منى ، وأبى خير منى ، وأمى خير منى ، وأخى خير منى ، وأخى خير منى ، وأخى خير منى ، ولكم ولكل مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، ثم قال : لو ترك القطا (١) ليلا لنام » • فقالت العقيلة السيدة زينب :

ــ « يا ويلتاه ، أفتغتصب نفسك اغتصابا ، فــذاك أقرح لقلبى ، وأشد على نفسى » •

وفى رواية أنها قالت: « أخى الحسين ، يا قرة العين ، ويا رمزالبطولة والجهاد ، ويا خيرة من اتقى ، يا أيها الأمل المدخر ، يا أيها الحبيب الذى لم يبق غيره ، ابق لى، لا تموتن ، لا تقطعن كبدى ، لا تنزعن فؤادى, ، لا تحرقن حشاشتى باللظى » •

وبكت وبكت معها سائر النساء ، وخرت مغشيا عليها ، فصب الماء على وجهها الى أن فاقت من غشيتها ، فقال لها :

« یا آخیة ، انی أقسمت علیك فأبری قسمی ، لا تشقی علی جیبا ،
 و لاتخشی علی وجها ، ولا تدعی علی بالویل والثبور ، اذا أنا هلكت » ،
 فردت علیه قائلة :

\_ الأهلكن دونك يا عترة النبي ، ويا زهرة البيت الكريم

ثم خرج الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، الى أصحابه فأمرهم أن يقربوا بيوتهم من بعض ، وأن يدخلوا الأطناب(٢) بعضها فى بعض ، وأن يكونوا بين البيوت فيستقبلوا القوم من وجه واحد ، والبيوت من ورائهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم قد حفت بهم الا الوجه الذى يأتيهم منه عسدوهم .

ثم رجع رضى الله تعالى عنه الى مكانه يصلى ويستغفر ويتضرع ، وقام أصحابه كذلك يصلون ويدعون ويستغفرون • ومن كلام مولانا الامام الحسين في الحال التي كان عليها قوله :

<sup>(</sup>١) نوع من الحمام .

<sup>(</sup>٢) الحبال تشد بها الخيام •

- « قد نزل من الامر ما ترون ، وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها وانشمرت حتى لم يبق منها الا كصبابة الاناء ، والاخسيس عسيس كالمرعى الوبيل ، ألا ترون الحق لا يعمل به ، والباطل لا يتناهى عنه ، ليرغب المؤمن في لقاء الله عز وجل ، وانى لا أرى الموت الا سعادة ، ولا أرى الحياة مع الظالمين الا برما(۱) » •

<sup>(</sup>۱) ضجرا .

## معركة كرببادء أومعركة الطن

كانت لبلة ليلاء ، أمضاها المؤمنون من أهل البيت وأصحاب الحسين رضى الله تعالى عنهم جميعا مسهدين ، يحدقون فى شبح الموت الذى كان جاثما لهم بالمرصاد ، يتربص بهم مطلع النهار ، والعقيلة الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، ترسل عينيها فى جمود شارد الى الظلام المخيم على الصحراء ، فاذا ارتد اليها وعيها ، قامت فطافت بمضاجع بنيها واخوتها تتزود لفراق طويل .

وفى الجانب الآخر ، حيث يوجد جيش النفاق ويقف متربصا بالمؤمنين الصادقين ، قام قائدهم عمر بن سعد قصلى الغداة يوم عاشوراء ، وخرج فيمن معه من الناس •

أما الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، فقد عبا أصحابه وصلى بهم كذلك صلاة الغداة ، وكان معه اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا ، فجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه ، وحبيب بن مظاهر في ميسرتهم، وأعطى رايته أخاه العباس ، ونفذوا الخطة التي رسمها لهم — من قبل — الامام الحسين ، فجعلوا البيوت في ظهورهم ، وأوقدوا في مكان منخفض وراءهم الحطب والقصب ليؤمنوا ظهورهم .

وأما عمر بن سعد ، فقد جعل على ربع (١) أهل الكوفة ، عبد الله بن زهير الأزدى ، وعلى ربع ربيعة وكندة ، قيس بن الاشعب بن قيس ، وعلى ربع مذحج وأسد ، عبد الرحمن بن أبى سيره الجعفى ، وعلى ربع تميم وهمدان ، الحر بن يزيد ، وقد شهد هؤلاء كلهم استشهاد الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، الا الحر بن يزيد الذى ثاب الى رشده ورجع عن غيه ، فانه انحاز الى جانب الامام الحسين قلبا وقالبا ، فارا بدينه من دنياه ، وقتل فيمن قتل معه ، (وسيأتى ذكر ذلك تفصيلا فيما بعد) ، وجعل عمر بن سعد على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدى ،

<sup>(</sup>١) الربع محلة القوم ومنزلهم ، وقد اطلق على القوم مجازا .

وعلى ميسرته ، شمر بن ذى الجوشن ، وجعل على الخيل ، عروة بن قيس الأحمسى ، وعلى الرجالة ، شيث بن ربعى التميمى وأعطى الراية دريدا مولاه .

ثم بدأت المعركة وتزاحم الناس ، فركب الحسين دابته ، ودعا بمصحف فوضعه أمامه ، واقتتل أصحابه بين يديه ، فرفع يديه وقال :

- « اللهم أنت ثقتى فى كل كرب ، ورجائى فى كل شدة ، وأنت لى فى كل أمر نزل بى ثقة وعدة ، كم من هم يضعف فيه الفؤاد ، وتقل فيه الحيلة ، ويخذل فيه الصديق ، ويشمت به العدو ، أنزلته بى وشكوته اليك رغبة اليك عمن سواك ، ففرجته وكشفته وكفيتنيه ، فأنت ولى كل نعمة ، وصاحب كل حسنة ، ومنتهى كل رغبة » •

ثم أمر الامام الحسين أصحابه باشعال النار فى القصب والحطب ، فلما رأى الفاجر شمر بن ذى الجوشن النار ، نادى على الامام الحسين رضى الله تعالى عنه قائلا:

- تعجلت النار في الدنيا قبل التيامة •

وقد عرف الامام الحسين صوته ، فرد عليه قائلا :

ــ أنت أولى بها صليا •

ثم نادي من فوق دابته بصوت يسمعه كل الناس ، فقال :

— « تبا لكم أيها الجماعة وترحا ، أحسين استصرختمونا ولهين فاصرخناكم موجفين ، سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم ، وحششتم علينا نارا أججناها على عدوكم ، فأصبحتم البا(۱) لأوليائكم وبدا عليهم لأعدائكم لغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم ، فهلا — لكم الويلات ستركتمونا والسيف مشيم(۲) والجاش طامن(۱) والرأى لما يستحصف ، ولكن أسرعتم اليها كطيرة الدبا(٤) وتداعيتم اليها كتهافت الفراش ، فهعدا وسحقا لطواغيت(٥) الأمة ونبذة الكتاب وشذاذ الأحزاب ، الذين فبعدا وسحقا لطواغيت(١)

<sup>(</sup>۱) جمعا .

<sup>(</sup>٢) أي في غبده وغلامه .

<sup>(</sup>٣) مطمئن .

<sup>(</sup>٤) الجراد يتحرك تبل أن تنبت أجنحته .

<sup>(</sup>٥) شياطين .

جعلوا القرآن عضين ، ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ، وهيهات منا الذلة ، يأبى الله ذاك لنا ورسوله والمؤمنون ، وهجور (١) طابب وظهور طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية ، من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام •

أيها الناس ، اسمعوا قولى ولا تعجلونى حتى أعظكم بما يجب لكم على ، وحتى أعتذر اليكم من مقدمى عليكم ، فان قبلتم عذرى ، وصدقتم قولى ، وأنصفتمونى ، كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم على سبيل ، وان لم تقبلوا منى العذر ، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم القضوا الى ولا تنظرون .

ثم قال: ألا وانى زاحف بهذه الاسرة مع قلة العدد وكثرة العدد وخذلة الناصر ، ثم لا تلبثون الاكريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى ، وتقلقون قلق المحور ، عهد عهده الى أبى عن جدى ، ان وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » •

فلما سمع أخواته وبناته قوله ، بكين وصحن وارتفعت أصواتهن ، فأرسل اليهن أخاه العباس وابنه عليا ليسكتاهن ، وقال :

ــ « لعمرى ليكثرن بكاؤهن » •

فلما سكتن ، حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على جده محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة والنبيين ، ثم قال :

— ها بعد ، فانسبونى فانظروا من أنا ، ثم راجعوا أنفسكم غعاتبوها وانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلى وانتهاك حرمتى ؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه ، وابن أولى الفاس بالمؤمنين من أنفسهم والمصدق لرسولة ؟ أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أبى ؟ أو ليس جعفر الشهيد الطيار فى الجنة عمى ؟ أو لم يبلغكم قول مستفيض ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لى ولأخى : « أنتما سيدا شهاب أهل الجنة وقرة عين أهل السنة » ؟ فان صدقتمونى بما أقول فهو الحق، والله ما تعمدت كذبا مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ، وان كذبتمونى فان فيكم من ان سسائتموه عن ذلك أخبركم ، سلوا جابر بن عبد الله فان فيكم من ان سسائتموه عن ذلك أخبركم ، سلوا جابر بن عبد الله الأنصارى ، أو أبا سعيد ، أو سهل بن سعد الساعدى ، أو زيد بن أرقم،

<sup>(</sup>٥) الحجر: الكنف والحماية.

او انس بن مالك ، يخبروكم أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي ؟

فقال شمر بن ذى الجوشن وهو ممن يعبد الله على حرف وعليه اللعنة:

- ان كان يدرى ما يقول .

فقال له حبيب بن مظاهر:

۔ واللہ انی أراك تعبد اللہ على سبعين حرفا ، وان اللہ قد طبع على قابك فلا تدرى ما تقول •

ثم استأنف الامام الحسين رضى الله تعالى عنه كلامه قائلا:

« فان كنتم فى شك مما أقول ، أو تشكون فى أنى ابن بنت نبيكم، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبى غيرى منكم ولا من غيركم ، أخبرونى ، أتطلبونى بقتيل منكم قتلته ، أو بمال لكم استهلكته ، أو قصاص من جراحة ؟

ثم نادى رضى الله تعالى عنه فى أعيان هؤلاء القوم ــ وعدد أسماءهمــ قائـــلا :

- « ألم تكتبوا الى فى القدوم عليكم ؟ » قالوا :
  - \_ لم نفعل + قال :
  - ـ بلَّى ، والله لقد فعلتم . ثم تمال :
- ــ « أيهـا الناس ، اذ كرهتمونى فــدعونى أنصرف الى مأمنى من الأرض » •

فقال له قيس بن الأشعب:

- أو لا تنزل على حكم ابن عمك \_ يعنى ابن زياد \_ فانك ان ترى
   الا ما تحب فقال الامام الحسين رضى الله تعالى عنه :
- « أنت أخو أخيك ، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم ابن عقيل ؟ لا والله ، لا أعطيهم بيدى اعطاء الذليل ، ولا أقر اقسرار العبد (۱) ، عباد الله ، انى عذت بربى وربكم أن ترجمون ، أعوذ بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الصاب » .

<sup>(</sup>۱) وفي رواية : « ولا أنم قرار العبيد » .

ثم أناخ الامام الحسين راحلته بعد هذا الكلام ونزل عنها ، وخرج زهير بن القين على فرس له في السلاح ، فقال :

\_ يا أهل الكوفة ، نذار لكم من عذاب الله نذار ، ان حقا على المسلم نصيحة المسلم ، ونحن حتى الآن الموة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف ، وأنتم النصيحة منا أهل ، فاذا وقع السيف انقطعت العصمة ، وكنا نحن أمة وأنتم أمة ، ان الله قد ابتلانا واياكم بذرية نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لينظر ما نحن وأنتم عاملون ، انا ندعوكم الى نصر الحسين وخذلان الطاغية ابن الطاغية ، عبيد الله ابن زياد ، فانكم لا تدركون منهما الا سوءا يسملان (۱) أعينكم، ويقطعان أيديكم وأرجلكم ، ، ويمثلان بكم ، ويرفعانكم على جذوع النفل ، ويقتلان أماثلكم وقراءكم ، أمثال حجر بن عدى وأصحابه ، وهانى و بن عروة وأشباهه ، فسبه القوم وأثنوا على ابن زياد ، وقالوا :

- والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه ، أو نبعث به وأصحابه الى الأمير عبيد الله بن زياد (عليه اللعنة) سلما • فقال لهم :

ــ يا عباد الله ، ان ولد فاطمة (رضوان الله تعالى عليها) ، أهق بالود والنصر من ابن سمية (۱۳) ، فان كنتم لم تنصروهم ، فأعيذكم بالله أن تقتلوهم ، خلوا بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية ، فلعمرى أن يزيد بن معاوية ليرضى من طاعتكم بدون قتل الصدين .

وهنا رماه اللعين شمر بن ذي الجوشن بسهم ، وقال :

- ــ أسكب لقد أبرمتنا بكثرة كلامك ، فرد عليه زهير قائلا :
- ــ أيا ابن البوال على عقبيه ، ما اياك أخاطب ، انما أنت بهيمة ، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين ، وأبشر بالخزى يوم القيامة والمعذاب الأليم ، فقال اللمين شمر :
  - \_ ان الله قاتلك وصاحبك عن ساعة قال :
- أبالموت تخوفنى ؟ والله للموت معه أحب الى من الفسلد معكم ثم رفع صوته وقال :

<sup>(</sup>١) سمل عينه : فقاها بحديدة محماة .

<sup>(</sup>٢) هو عبد ألله بن زياد (عليه اللمنة) .

\_ عباد الله لا يغرنكم من دينكم هذا الجلف الجافى ، فوالله لا تنال شفاعة محمد قوما أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته ، وقتلوا من نصرهم وذب (١) عن حريمهم •

هذا مثل من شجاعة أصحاب الحسين رضى الله تعالى عنه ، وهـــذا هو زهير الذى قال من قبل للامام الحسين :

ــ والله لوددت أنى قتات ثم نشرت ثم قتات حتى أقتل هكذا ألف مرة ، ويدفع الله بذلك القتيان من - . أهل بيتك •

وقد أمره الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، أن يرجع ويكف عن مخاطبة هؤلاء القوم ، ولما زحف عمر بن سعد نحو الحسين ، أتاه الحر ابن يزيد فقال له:

- \_ أصلحك الله ، أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ قال له :
- \_ أى والله ، قتالا أيسره أن تسقط الرءوس وتطيح الأيدى . قال :
- ن أفما لكم فى واحدة من الخصال التى عرض عليكم رضا ؟ فقسال عمسر:
  - والله لو كان الأمر الى لفعلت ، ولكن أميرك قد أبى ذلك .

فأقبل الحريدنو نحو الحسين رضى الله تعالى عنه قايلا قليلا ، وأخذته رعدة ، فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر بن أوس :

- والله أن أمرك لمريب ، والله ما رأيت منك في موقف قط ، مثلماأراه الآن ، ولو قيل من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك فقال له :
- انى والله أخير نفسى بين الجنة والنار ، ولا أختار على الجنة شيئا،
   ولو قطعت وحرقت •

ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين رضى الله تعالى عنه ، فقال له .

- جعلنى الله فداك يا ابن رسول الله ، أنا صاحبك الذى حبستك عن الرجوع وسايرتك فى الطريق ، وجعجعت بك فى هذا المكان ، ووالله الذى

<sup>(</sup>١) حمى ودقع ،

لا اله الا هو ، ما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبدا ، ولا يبلغون منك هذه المنزلة أبدا ، فقلت فى نفسى لا أبالى أن أطيع القوم فى بعض أمرهم ، ولا يرون أنى خرجت من طاعتهم ، وأما هم فيقبلون بعض ما تدعوهم اليه ، ووالله ما ظننت أنهم لا يقبلونها منك ، وانى قد جئتك تائبا \_ مما كان منى \_الى ربى ، مواسيا لك بنفسى حتى أموت من يديك ، أفترى ذلك توبة ؟ قال :

ـ نعم ، يتوب الله عليكم ويغفر لكم •

وفى رواية أنه قال : « اسأل الله أن يقبل توبتك ويغسل حوبتك (١) ، وأنت الحر فى الدنيا والآخرة ٠

وتقدم الحر بن يزيد أمام أصحابه ، ثم قال :

ــ أيها القوم ، ألا تقبلون من الحسين خصلة من هذه الخصسال التي عرض عليكم فيعافيكم الله من حربه وقتاله ؟ فقال عمر بن سعد :

ــ لقد حرصت لو وجدت الى ذلك سبيلا • فقال الحر :

\_ يا أهل الكوفة ، لأمكم الهبل والعبر (٢) ، أدعوتموه هتى اذا أتاكم أسلمتموه ، وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه ، أمسكتم بنفسه وأحطتم به ومنعتموه من التوجه فى بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن أهل بيته ، فأصبح كالاسير لا يملك لنفسه نفعا ، ولا يدفع عنها ضرا ، ومنعتموه ومن معه من ماء الفرات الجارى ، يشرب اليهودى والنصرانى والمجوسى ، ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه ، وها هو وأهله قد صرعهم العطش ، بئسما خلفتم محمدا صلى الله عليسه وسلم فى ذريته ، لاسقاكم الله يوم الظمأ أن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم فيسه ،

فرموه بالنبل ، فرجع حتى وقف أمام الحسين رضى الله تعالى عنه ، ثم قدم عمر بن سعد برايته ، وأخذ سهما فرمى به ، وقال :

ــ اشهدوا لى أنى أول رام •

فقال الامام المحسين رضى الله تعالى عنه:

<sup>(</sup>١) خطيئتك .

<sup>(</sup>٢) سخنة العين .

- اشتد غضب الله على المههود اذ جعلوا له ولدا ، وعلى النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثة ، وعلى المجوس ، اذ عبدوا الشمس والقمر ، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم ، والله لا أجيبهم الى شىء مما يطلبون ، حتى ألقى الله تعالى وأنا مخضب بدمى مغلوب على أمرى .

\*\*\*

دارت المعركة غير المتكافئة فى العدد والعدة ، وأقبل الرجال يتقاتلون بالرماح والنبل والسيوف ، الى أن خرج رجل يقال له ابن حوزة ، فقال:

\_ أفيكم الحسين ؟

فلم يجبه أحد ، فقالها ثلاثا ، فقالوا:

ـ نعم فما حاجنك ؟ قال :

یا حسین أبشر بالنار ۰ قال له :

- كذبت ، بل أقدم على رب رحيم وشفيع مطاع فمن أنت ؟ قال :

ـ ابن حوزة ٠

فرفع الحسين يديه فقال:

ــ اللهم حزه الى النار .

فغضب ابن حوزة هذا ، فأقحم فرسه فى نهر بينهما ، فتعلقت قسدمه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها ، فانقطعت فخذه وساقه وقدمه ، وبقى جنبه معلقا بالركاب ، يضرب كل حجر وشجر حتى مات ،

وكان فيمن خرج مع هؤلاء القوم ، مشروق بن وائل الحضرهى ، يرجو أن يصيب رأس الحسين ، فيصيب به منزلة عند ابن زياد عليه اللعنة ، فلما رأى صنع الله تعالى بابن حوزة بدعاء الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، قال :

- لقد رأيت من أهل هذا البيت شيئًا ، لا أقاتلهم أبدا •

\*\*\*

قاتل أصحاب الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، قتالا شديدا وهم اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا ، ولكن ماذا تنفع الشجاعة وحدها مع الكثرة والقوة ، لقد كان أعوان يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ، كما قال الكاتب الكبير المرحوم الاستاذ عباس محمود العقاد :

- « جلادين وكلاب طراد فى صيد كبير ، وكانوا فى خلائقهم البدنية على المثال الذى يعهد فى هذه الطغمة من الناس ، ونعنى به مثال المسخاء المسوهين ، أولئك الذين تمتلىء صدورهم بالحقد على أبناء آدم، ولاسيما من كان منهم على سواء الخلق وحسن الاحسدوثة ، فاذا بهم يفرغون حقدهم فى عدائه وان لم ينتفعوا بأجر أو غنيمة ، فاذا انتفعوا بالاجر والغنيمة ، فذاك هو حقد الضراوة الذى لا تعرف له حدود •

« وشر هؤلاء جميعا هم : شمر بن ذى الجوشن ، ومسلم بن عقبة وعبيد الله بن زياد ، ويلحق بزمرتهم على مثال قريب من مثالهم ، عمسر ابن سسعد .

« فشعر بن ذى الجوشن ـ الذى قتل مولانا الحسين ، فباء بغضب من الله ـ كان أبرص ، كريه المنظر ، قبيح الصورة ، وكان يصطنع المذهب الخارجي ليجعله حجة يحارب بها عليا وابنيه ـ رضى الله عنهم جميعا ـ كأنه يتخذ الدين حجة للحقد ، ثم ينسى الدين والحقد في حضرة المال ،

« ومسلم بن عقبة ، مخلوق مسهم الطبيعة فى مسلاخ انسان ، وكان أعور ، أمغر(۱) ، ثائر الرأس ، كأنما يقلع رجليه من وحل اذا مشى ، وقد بلغ من ضراوته بالشر ، وهو شيخ فان مريض ، أنه أباح المدينة فى حرم النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ، واستعرض أهلها بالسيف جزرا ، كما يجزر القصاب الغنم ، حتى ساخت الاقدام فى الدم ، وقتل أبناء المهاجرين والانصار وذرية أهل بدر ، وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية على كل من استبقاه من الصحابة والتابعين على أنه عبد هن لأمير المؤمنين،

«أما عبيد الله بن زياد ، فكان متهم النسب فى قريش ، لأن أباه زيادا كان مجهول الآب ، فكانوا يسمونه زياد ابن أبيه ، ثم ألحقه معاوية بأبيه أبى سفيان ، لأن أبا سفيان ذكر بعد نبوغ زياد ، أنه كان قد سكر بالطائف ليلة ، فالتمس بغيا ، فجاءوه بجارية تدعى سمية ، فقالت له بعد مولد زياد أنها حملت به فى تلك الليلة ، أما أم عبيد الله بن زياد ، فكانت جارية مجوسية تدعى مرجانة ، فكانوا يعيرونه بها » .

غليس عجيبا اذن ، وهؤلاء هم أمراء جيش النفاق ، أن يجد الامام

<sup>(</sup>١) أشقر .

الحسين وأهل بيته وأعوانهم ــ رضى الله تعالى عنهم جميعا ــ ماوجدوا من أهل الكوفة ، الذين يصورهم العقاد بقوله :

« وهكذا كان ليزيد أعوان اذا بلغ أحدهم حده فى معونته ، فهو جلاد مبذول السيّف والسوط فى سبيل المال ، بعكس أعوان الامام الحسين ، اذا بلغ أحدهم حده فى معونته ، فهو شهيد يبذل الدنيا كلها فى سبيل الروح ، وهى اذن حرب جلادين وشهداء » •

لقد حرم هؤلاء الأنذال ، الامام الحسين وصحبه الماء ، الذي جعسل الله تعالى منه كل شيء حي ، فارتفعت أصوات الاطفال والصغار بالبكاء طلبا للماء ، ولكن ماذا يجدى ذلك البكاء وتلك الاصوات المتهوفة مع قوم ختم الله على قلوبهم وجعل على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، فكانوا صما بكما عميا ، لا رحمة في قلوبهم ، وفي عروقهم تجرى دماء الشر والقسوة والحقد ، متجردين من كل معنى للانسانية ، حتى أنهم رموا بسهم عبد الله بن الامام الحسين وهو طفل صغير يحمله والده بين يديه بيكي من شدة الظمأ ، وذلك عندما ناداهم مولانا الامام الحسين بقوله:

ــ « اتقوا الله في الطفل ، ان لم تتقوا الله فينا » •

وها هو اللعين حصين بن نمير ، وقد رأى الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، يقترب من نهر الفرات ليروى ظمأه ، يرميه بسهم يصيبه فى فمه الشريف ، فينتزعه ويتلقى الدم المتدفق من فيه بيديه الكريمتين ، فيشخص الحسين ببصره الى السماء مناجيا السميع البصير جل شأنه ، ويقول فى ثبات وايمان راسخين :

- « أن تكن حبست عنا النصر من السماء ، فاجعل ذلك لما هو خير منه ، وانتقم لنا من القوم الظالمين » • وفي رواية أنه قال :

« اللهم انى أشكو اليك ما يصنع بابن بنت نبيك ، اللهم أحصهم عددا والتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا » •

وقد وصف الكاتب الكبير المرحسوم الأستاذ العقاد ، رباطة جأش الامام الحسين رضى الله تعالى عنه وشجاعته ، أمام تلك الشدة ، فيقول:

- « فكان الحسين - شبل على - فى شجاعته الروحية والبدنية معا غاية الغايات ، وكان مضرب المشل بين الرعيل الاول من أشبع الشجعان فى أبناء آدم وحواء ،

« ملك جأشه ، وكل شيء من حوله يوهن الجأش ، ويحل عقدة العزم، ويغرى بالدعة والمجاراة .

« ملك جأشه ومن حوله نساؤه وأبناؤه فى نضارة العمر ، يجوعون ويظمأون ، ويتشبثون به ويبكون ، وملك جأشه روية وأناة ، ولمتملكه وثبة واثب الى الغضب ، أو هيجة مهتاج الى الوغى ، فكان قبل القتال، وفى حومة القتال ، قويا بصيرا ، ينفض الضعف عن عزائمه ، كما ينفض الاسد غبرات الحصباء عن لبده ، ولم يخامره الاسف قط فى ذلك الموقف المرهوب الا من أجل أحبائه وأعزائه ، الذين يراهم ويرونه ، ويسمع صيحتهم ويسمعونه ، فقال وهو ينظر الى الاخبية ومن فيها :

« لله در ابن عباس فيما أشار به على(١) » •

ثم اشتد القتال ، وتتابعت السهام ، وهاجمت الخيالة معسكر الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، وأحاطوا بهم من كل جانب ، رغم ما منى به جيش الامويين من كسترة الضحايا فى الرجال والخيل ، لانهم كانوا يقاتلون قوما مستميتين يحاربون عن عقيدة وايمان ، قوما يطلبون الموت ويتحرون مواقعه ، قوما يرجون الشهادة فى سبيل الله تعالى واعلاء كلمته،

وقد خرج على بن المسين (٢) رضى الله تعالى عنهما ، وكان من أحسن الناس وجها ، وله يومئذ أكثر من عشر سنين ، فاستأذن أباه فى القتال، فأذن له ونظر اليه وأرخى عبرته ، ثم قال :

َ \_ « اللهم اشهد انه قد برز اليهم غلام يشب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا ومنطقا » •

وجعل أهل بيت النبوة وأنصار المسين يذودون عنه السهام المصوبة اليه ، ويحمونه بانفسهم ، ويقاتلون بسين يديه ، ومن بينهم ابنه على بن الحسين الذي كان يضرب بسيفه ويقول:

أناً على بن الحسين بن على نحن ورب البيت (٣) أولى بالنبي أضربهم بالسيف حتى يلتوى ضرب غلام هاشمى علوى

<sup>(</sup>۱) كان ابن عباس قد أشار عليه بالبقاء في مكة الى أن يطرد أهل الكوفة ، واليهم من قبل يزيد .

<sup>(</sup>٢) وهو أخ أكبر من زين العابدين على بن الحسين .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية : « نحن وبيت الله . . . » .

ولا أزال اليوم أحمى عن أبى تالله لا يحكم فينا ابن الدعم ولا أزال اليوم أحمى عن أبى قتل جمعا كثيرا من عدوه ، ثم رجع الى والده وقال:

ــ يا أبت العطش قتانى ، وثقل المديد قد أجهدنى •

مبكى الامام الحسين وقال :

\_ واغوثاه ، قاتل قايلا فما أسرع الملتقى بجدك محمد صلى الله عليه وسلم ويسقيك بكأسه الاوف •

ثم حمل عليه مرة بن منقذ العبدى فطعنه طعنة صرعته ، فقطعه الناس بسيوفهم ، فقال الامام الحسين :

\_ « قتل الله قوما قتلوك يا بنى ، ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول ، على الدنيا بعدك العفاء » •

وأقبل الأمام الحسين على جسد أبنه ومعه فتيانه ، فقال :

\_\_ « احملوا أخاكم » •

فحملوه حتى وضعوه فى الفسطاط الذى كانوا يقاتلون أمامه ، فكان أول من قتل من آل بنى أبى طالب ، كما قتلت كذلك أمه ليلى بنت أبى مرة بن عروة بن مسعود الثقفية •

وتساقط الرجال من حول الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، الواحد تلو الآخر ، بعد أن دافعوا عنه دفاعا كبد العدو الكثير من القتلى ، حتى بقى الامام الحسين وحده يدافع عن نفسه ، فيخشاه الرجال ويهابون أن يهجموا عليه ، لشجاعته واقدامه وثباته وهيبته ، وكان يقول :

ــ « القتل أولى من ركوب العار ، والعار أولى من دخول المنار ».

فجعل اللمين شمر بن ذى الجوشن يحرض عليه ، ولذلك حمسل الناس عليه من يمين وشمال ، فكان يحمل عليهم بدوره فيتفرقون عنه،وينكشفون انكشاف الغنم اذا شد فيها الذئب •

وبينما هو كذلك ، اذ خرجت العقيلة الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وهي تقول:

ـ ليت السماء انطبقت على الارض •

وكان عمر بن سعد قائد جيش النفاق قريبا منها ، فقالت :

- يا عمر ، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر اليه ؟ •

فدمعت عيناه حتى سالت دموعه على خديه ولحيته وصرف وجهه

ظل الاهام الحسين رضى الله تعالى عنه ، يقاتل ببسالة وهو راجل ، يتقى الرمية ويشد على الخيل وهو يقول :

- « أعلى قتلى تجتمعون ؟ أما والله لا تقتلون بعدى عبدا من عباد الله ، يكون أسخط عليكم لقتله منى ، وأيم الله انى لأرجو أن يكرمنى الله بهوانكم ، ثم ينتقم لى منكم من حيث لا تشعرون ، أما والله لو قتلتمونى لألقى الله بأسكم بينكم ، وسفك دماءكم ، ثم لا يرضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم العذاب الاليم » •

مكث الاهام الحسين رضى الله تعالى عنه ، طــويلا من النهار دون أن يجرؤ عليه أحد ، وكان كل واحد يتقى بنفسه ويحب أن يكفيه الآخر عن يقله عن الى أن نادى فيهم اللعين شمر بن ذى الجوشن قائلا :

- ويحكم ماذا تنتظرون الرجل ؟ أقتلوه ثكاتكم أمهاتكم •

فحملوا عليه ، رضى الله تعالى عنه ، من كل جانب فضربوه وطعنوه، ثم حمل عليه وهو فى تلك الحال ، اللعين سنان بن أنس النخعى ليقضى عليه ، ثم قال لخولى بن يزيد الاصبحى :

ــ احتز رأسه ٠

فضعف هذا وأرعد ، فقال له سنان :

ــ فت الله عضدك •

ونزل اليه فذبحه واحتز رأسه وهو يقول:

- أمشى اليك وأعلم أنك سيد القوم وأنك خير الناس أبا وأما .

ثم هجم القوم يسلبون وينهبون رحل الحسين وأصحابه ومتاعهم ، كما مالوا على الحال والابل فانتهبوها ، كما نهبوا متاع النساء وحليهن

وكذلك أثوابهن ، فكانوا يسلبون المرأة قناعها من على رأسها ، أو خاتمها من أصبعها ، أو قرطها من أذنها ، وحجلها من رجلها .

وقد وجد بجسد الامام ألحسين رضى الله تعالى عنه ، ثلاث وثلاثون طعنه وأربع وثلاثون ضربة غير الرمية .

وقد أبت خسة القسوم ودناءتهم التى جبلوا عليها ، الا أن يمشلوا بالجثمان الطاهر أشنع تمثيل ، فهم ، بعد أن حزوا رأسه الشريف ، ندبوا عشرة من فرسانهم غلاظ القلوب فوطئوا جثته جيئة وذهابا بسنابك الخيول ، كما أمرهم بذلك ، اللعين شمر بن ذى الجوشن ، تنفيذا لأمر أميره عبيد الله بن زياد ، دون مراعاة لحرمة ذلك الشهيد الكريم أو لكرامة بيته المجيد ، أو لشسعور من بقى من نساء أسرته الشريفة ، وأطفسالها ،

ولم يكتف الأنذال بما فعلوا ، فى جثمان الامام الحسين ، بل تاموا بقطع رءوس الشهداء من أهل البيت النبوى وأنصارهم ، ورفعوها فوق أسنة حرابهم ، ولم يعتبروا بحرمة الموت فيواروا تلك المجثث التراب أو يصلوا عليها ، كما فعلوا بالمعونين من قتلاهم ،

وكان آخر من قتل من أصحاب الأمام أبى عبد الله الحسين ، سويد ابن المطاع ، وذلك أنه كان قد أصيب ووقع بين القتلى مثخنا بالجراحات ، فلما سمع القوم يهتفون بقتل الحسين ، وثب من رقدته بسكين ، حيث كان سيفه قد أخذ منه ، وأخذ يقاتل بتلك السكين ساعة الى أن قضى عليه عروة بن بسطان الثعلبي وزيد بن رقاد الجبني (۱) ،

ثم تنبه القوم الفجر ، الى وجود زين العابدين على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما ، وكان صبيا مريضا ، فأراد اللعين شمر بن ذى الجوشن أن يقتله ، فقال له حميد بن مسلم :

- سبحان الله ، أتقتل الصبيان ؟

فجاء عمر بن سعد وقال:

ــ لا يدخان بيت هذه النسوة أحد ، ولا يتعرض لهذا المغلام المريض أحد ، ومن أخذ من متاعهم شيئًا فليرده .

<sup>(</sup>١) في الطبرى: الجنبي بتقديم النون على الباء .

ولكنهم صموا آذانهم عن ذلك ، فلم يرد أحد شبيئًا أخذه .

وقال الناس للأثيم سنان بن أنس النخمى ، قتات الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قتلت أعظم العسرب خطرا ، فأت أمراعك فاطلب ثوابك منهم ، فلو أعطوك بيوت أموالهم كلها في قتله لكان قليلا .

فأقبل المجرم الاثيم على فرسه ، وكان به لوثة فى عقله وهو ينشد بأعلى صوته :

أوقر<sup>(۱)</sup> ركابى فضة وذهبا انى قتات السيد المجبة قتلت خير الناس أما وأبا وخسيرهم اذ ينسبون نسب

فقال عمر بن سعد:

ــ أشهد أنك مجنون ، أدخلوه على •

فلما دخل حذفه بقضيب وقال:

\_ يا مجنون أتتكلم به فا الكلام ؟ والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنق \_ ك

وقد اختلف الرواة فيمن حمل رأس الامام الحسين رضى الله تعالى عنه الى ابن زياد ، فقيل أنه أرسل مع خولى بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدى ، وقيل بل الذى همل الرأس الشريف هو شمر بن ذى الجوشن وقيس بن الاشعث وعمرو بن الحجاج وعروة بن قيس •

ويروى أن خولى بن يزيد ، لما وصل الكوفة بالرأس الشريف ، وجد قصر الأمير مغلقا ، فعاد الى بيته ووضع الرأس تحت أجانة فى منزله ودخل فراشه ، وقال لامرأته :

ــ جئتك بغنى الدهر ، فهذا رأس الحسين معك في الدار • فقالت :

ــ ويلك ، جاء الناس بالذهب والغضة ، وجئت برأس ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا يجمع رأسى ورأسك بيت أبدا •

وخرجت من الدار • ويروى أنها قالِت :

ــ فما زات أنظر الى نور يسطع مثل العمود من الهيماء الى الأجانة، ورآيت طيرا أبيض يرفرف حولها •

<sup>(</sup>۱) آثقله وزنا .



## موكب الأسارى والسبايا

اقتحم السفلة من جند ابن زياد ، وما أكثرهم ، فسطاط نساء أهل البيت وصاحباتهن ، وأعمل فيه سلبا ونهبا وحرقا ، غير مبالين بأمر عمر بن سعد الذى أمرهم به من قبل ، وغير مكترثين بحرمة الموت الذى يحيط بالنساء والأطفال من كل جانب ، فأظهروا من القسوة والعلظة فى معاملتهن ما لم يعرف من قبل فى مثل هذه المواقف المؤلمة .

وبعد أن قضَـوا أربهم ، وأتموا سلبهم ونهبهم ، وأحرقوا الخيام بما بقى فيها من متاع لم يستطيعوا حمله معهم ، ساقوا أسراهم وسباياهم من الأطفال والنساء ، وكان فيهم ولدان للامام الحسن بن على رضى الله تعالى عنهم جميعا ، استصغر الأعداء شأنهما وسنهما فتركوهما دون أن يقتلوهما ، كما كان فيهم كذلك زين العابدين على ابن الحسين رضى الله تعالى عنهما ، وكان مريضا في حجر عمته العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، وقد أراد الأعداء قتله ، لولا أن القدته عمته بعد أن عرضت نفسها للقتل دونه ،

وكان من نعمة الله تعالى على الأمة المحمدية ، أن بقى زين العابدين على بن الحسين حيا ، اذ حفظ الله تعالى به ذرية الامام الحسين ، وهم من ذرية جده النبى الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم • كما سيق فى هذا الركب من نساء البيت النبوى الكريم ، العقيلة الطاهرة السيدة زينب وأختها أم كلثوم وابنتا الامام الحسين فاطمة وسكينة وبقية من نساء بنى هاشم رضى الله تعالى عنهن جميعا •

حملت السيدة العقيلة زينب ومن معها على أقتاب (١) الجمال بغير غطاء ، فمرت على مصارع الشهداء ، ووقعت أبصار النساء والأطفال على أبشع منظر ، فكان لذلك أثره العميق فىالنفوس ، اذ كانت الأرض مغطاة بجثث الشهداء الأبرار ، محزوزة الرءوس ، وقد ارتوت رمال الصحراء من دمائهم ، وتسفى عليها الرياح ، وتطير فى الفضاء القريب

<sup>(</sup>١) ظهور .

منهم الطيور الجارحة كأنها تريد أن تنقض على لقمة سائعة ووليمة حافلة ، فضيلا عن الوحوش الكاسرة التي كانت تنتظر هبوط الليل لتخرج من جحورها لتضترك بنصيب في هذه الوليمة •

كان لهذا كله أثره البالغ على العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، فنفذ صبرها ولم تتمالك نفسها أمام ما ترى من هول وبشاعة ، فنادت بصوت حزين وقلب يتفتت حسرة وألما :

ـ « يا محمداه ، صلى عليك مليك السماء ، هذا حسين بالعراء ، مقطع الاعضاء ، وبناتك سبايا ، الى الله المستكى ، والى محمد المصطفى ، والى على المرتضى ، والى فاطمة الزهراء ، والى حمزة سيد , الشهداء •

« يا محمداه ، هذا حسين بالعراء تسفى عليه الصبا ، قتيل أولاد البعايا ، واحزناه ، واكرباه عليك يا أبا عبد الله ، اليوم مات جدى رسول الله ، يا أصحاب محمداه ، هؤلاء ذرية المصطفى يساقون سوق السبايا ، وهذا حسين محزوز الرأس من القفا ، مسلوب العمامة والردا، بأبى من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبا ، بأبى من فسطاطه مقطع العرى ، بأبى من لا غائب فيرجى ، ولا جريح فيداوى ، بأبى من نفسى له الفدا ، بأبى المهوم حتى قضى ، بأبى من جده محمد المصطفى ، بأبى خديجة الكبرى ، بأبى على المرتضى ، بأبى فاطمة الزهراء ، بأبى من ردت عديمة الكبرى ، بأبى على المرتضى ، بأبى فاطمة الزهراء ، بأبى من ردت عليه الشمس حتى صلى » •

ولقد صورت العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، بكلامها الفصيح وبلاغتها الفائقة ، الموقف الذى مر عليه الركب ، أبلغ تصوير ولذلك أبكت الفاظها التى صدرت من قلب جريح كسير ، كل عدو وصديق ، وكان لكلامها هذا ، أعظم الأثر فى الاحساس بفداحة ما أقدم عليه القوم من فعلة شنعاء ، والشعور بعظم الخسارة التي لا تعوض ،

ولما أقبل الركب على الكوفة ، تتقدمه السبايا والرءوس المقطعة ، فى نحو أربعين جملا ، كان زين العابدين على بن الحسين رضى اللهتعالى عنهما ، على بعير بغير غطاء ، وفى حالة يرثى لها من الضعف والمرض ، ومن الحزن على ما أصاب أهل البيت النبوى الكريم وعلى رأسهم والده الحبيب ، فكان يقول فى أسى وألم بالغين :

يا أمة السوء لا سقيا لربعكم يا أمة لم تراعى أحمدا فينا

لو أننا ورسول الله يجمعنا تسيرونا على الأقتاب عسارية بنى أمية ما هذا الوقوف على تصفقون علينا كفكم فرهسا اليس جدى رسول الله ويلكم يا وقعة الطف قد أورثتني هزنا

يوم القيامة ما كنتم تقولونا كأننا لم نشيد فيكم دينا هذى المصائب لمنصغوا لداعينا وأنتم فى فجاج الأرض تسبونا هادى البرية من سبل المضلينا والله يهتك أستار المسيئينا

وما ان وقعت أنظار أهل الكوفة على هدذا الركب ، حتى أقبلوا يناولون الأطفال وهم على محاملهم بعض التمر والخبر والعلعام ، فصاحت فيهم السيدة أم كلثوم وقالت :

\_ « يا أهل الكوفة ، ان الصدقة علينا حرام » •

وصارت تأخذ من أيدى الأطفال وأفواههم ما ألخذوه من القوم وتلقى به الى الأرض ، والناس حولهم يبكون على مصيبتهم التي حاقت بهم مفطلت عليهم السيدة أم كلثوم برأسها من محملها وقالت لهم :

ـ « صه يا أهل الكوفة ، يقتلنا رجالكم وتُبكينا نساؤكم ، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء » •

وبينما هي تخاطبهم ،اذ بضجة قد ارتفعت ، واذا هم قد أتـوا برأس الامام الحسين ، والرمح تلعب بها يمينا ويسارا ، فالتفتت السيدة العقيلة زينب فرأت رأس أخيها الشهيد ، فأنت أنة شديدة موجعة ، وأومأت اليه بحرقة ، وجعلت تقول :

یا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه فابدی غروبا ما توهمت یا شسقیق فسؤادی کان هذا متدرا مکتوبا

ثم أشارت رضى الله تعالى عنها الى الناس ، فسكتت أصواتهم ، وطارت نفوسهم خشية من جلال الوقف ورهبته ، وأخذت تضاطبهم قسائلة :

س « الحمد لله ، والصلاة والسلام على أبى محمد وآله الطيبين الأخيار ، أما بعد ، يا أهل الكوفة ، يا أهل الختار (١) والغدر ، أتبكون ،

<sup>(</sup>١) الخديعة ، وفي رواية الختر ،

فلا رقأت الدمعة ، ولا هدأت الرنة ، انما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا (١) بينكم ، ألا وهل فيكم الا الصلف (٢) والنطف (٣) والكذب والشنف (٤) وملك الاماء وغمز الأعداء ، أو كرعى على دمنة (٥) ، أو كغضة ملحودة ، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفى العذاب أنتم خالدون •

« أتبكون وتنتحبون ، اى والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا ، فقد ذهبتم بعارها وشنارها ، ولن ترحضوها بغسل أبدا ، وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ، ومعدن الرسالة ، مدره (٢) حجتكم ومنار محجتكم ، وملاذ خيرتكم ، ومفزع نازلتكم ، وسيد شباب أهل الجنة، ألا ساء ما نزرون •

« فتعسا ونكسا وبعدا لكم وسعقا ، فلقد خاب السعى وتبت الأيدى وخسرت الصفقة ، وضربت عليكم الذلة والمسكنة ، ويلكم يا أهل الكوفة ، أتدرون أى كبد لرسول الله فريتم ، وأى كريمة له أبرزتم ، وأى دم له سفكتم ، وأى حرمة له انتهكتم ، لقد جئتم شيئا ادا ، تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ، ولقد أتيتم بها خرقاء شوهاء كطلاع (٢) الأرض وملء السماء ، أهجبتم ان مطرت السماء دماءولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لاتنصرون فلا يستخفنكم المهل ، فانه لا يحفزه (٨) البدار ، ولا يخاف فوت الثار (٩) ، وان ربكم لبالرصاد » ،

أدهش خطابها البليغ الذي تدفق من لسانها كسيل حطه جلمسود صفر من على ، هؤلاء القوم وأثر فيهم ، وأيقظ أفئدتهم ، وأظهر لهمم شنيع جرمهم ، فأخذوا وقد أدركوا فجيعة فاجعتهم وعظيم جنايتهم في حق الاسلام والمسلمين ، فلا يدرون ما يصنعون ، حتى أن شيخا

<sup>(</sup>۱) خیانة ومکرا

<sup>(</sup>٢) الأدعاء تكبرا .

<sup>(</sup>٣) التلطخ بالعيب.

<sup>(</sup>٤) البغض والتنكر .

<sup>(</sup>٥) ما تدمنه الابل والغنم بأبوالها وأبعارها .

<sup>(</sup>٦) المدره: المتكلم عن القوم المدافع عنهم .

<sup>(</sup>٧) ملؤها .(٨) الحث والاعجال .

<sup>(</sup>٩) وفي رواية: النسار.

كبيرا كان يستمع اليها ، فأبكاه كلامها حتى اغضلت لحيته بالدموع ، وأخذ يقول :

- « بأبى أنتم وأمى ، كهولكم خير الكهول ، وشبابكم خير الشباب، ونساؤكم خير النساء ، ونسلكم خير النسل ، لا يخزى ولا يبزو » (١) ثم تكلمت فاطمة الصغرى فقالت :

- « الحمد شه عدد الرمل والحصى وزنة العرش الى الثرى ، أحمده وأومن به وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا اله الا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم انى أعوذ بك أن أفترى عليك الكذب ، أو أن أقول خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه على بن أبى طالب ، المقتول كما قتل ولده بالامس ، فى بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بالسنتهم، تعسا لمروعتهم ، ما رفعت عنه ضيما فى حياته وبعد وفاته ، حتى قبض اليك محمود النقية ، طيب العربكة ، معروف المناقب ، مشهسور المذاهب ، لم تأخذه فيك لومة لائم ، زاهدا فى الدنيا ، مجاهدا فى سبيلك ، فهديته الى صراطك المستقيم ،

« أما بعد ، يا أهل الكوفة ، يا أهل المكر والغدر والخيلاء ، فانسا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا ، فجعل بلاءنا حسنا ، وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا ، فنحن عبية علمه ، أكرمنسا بكسرامته ، وفضلنا بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم على كثير ممن خلق تفضيلا ، فكذبتمونا ورأيتم قتالنا حلالا ، وأموالنا نهبا ، كأنا أولاد تسرك أو كابل ، فلا تدعونكم أنفسكم الى الجدل بما أصبتم من دمائنا ، ونالت أيديكم من أموالنا ، فكان العذاب قد حل بكم وأتت نقمات ، ألا لعنة الله على الظالمين ، تبا لكم يا أهل الكوفة ، أى تراث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلكم ، وذهول (٢) له لديكم ، بما عنتم بأخيه على بن أبي طالب ، افتخرتم بقتل قوم زكاهم الله في كتابه ، وطهرهم وأذهب عنهم الرجس ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، ومن لم يجعل الله عنهم الرجس ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نسور » •

ثم تكلمت أم كلثوم بنت الامام على كرم الله وجهه وشقيقة العقيلة

<sup>(</sup>١) لا يغلب ولا يقهر .

<sup>(</sup>٢) النحول: الحقد.

الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنهما ، وقد غلب عليها البكاء فقالت:

- « يا أهل الكوفة سوءة ، مالكم خذلتم حسينا وقتلتموه ، وسبيتم نساءه ونكبتموه ، ويلكم ، أتدرون أى دواه دهتكم ، وأى وزر على ظهوركم حملتم ، وأى كريمة أصبتموها ، وأى أموال انتهبتموها ، قتلتم خير رجاً لات بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ألا ان حزب الله هم القائزون ، وحزب الشيطان هم الخاسرون ، ثم قالت :

قتلتم أخى والله صبرا للؤمكم ستجزون نارا حرها يتوقد سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمها القرآن ثم محمد ألا فابشروا بالنار انكم غدا لفي سقر حقا يقينا تخلدوا وانى لأبكى فى حياتى علٰى أخى على خير من بعد النبي سيولد على الحد منى دايبا ليسيجمد

بدمع غازير مستهل مكفكف فضج الناس بالبكاء والعويل .

ثم قام زين العابدين على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما ، وأوما للناس أن اسكتوا ، وقال بعد حمد الله والثناء عليه :

- « أيها الناس ، من عرفنى فقد عرفنى ، ومن لم يعرفنى فأنا على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، أنا أبن المذبوح بشط القرات بغير ذحل(١) ولا تراث ، أنا ابن من انتهك حسريمه ، وأنتهب مساله ، وسبى عياله ، وقتل صبرا ، وكفى بذلك فخرا ، فأنشدكم الله هل تعلمون أنكم كتبتم الى أبى ، وأعطيتموه العهد والميثاق فخذلتموه ، فتبا لما قدمتم وسوأة لرأيكم ، بأية عين تنظرون الى رسول الله صلى الله عليه والله وسلم ، اذ يقول : « قتلتم عترتى وانتهكتم حرمتى فلستم من أمتى » •

فارتفعت الأصوات من كل ناهية ، وقال بعض الناس لبعضهم البعض، هلكتم وما تعلمون • فقال رضى الله تعالى عنه :

- « رحم الله امرءا قبل نصيحتى ووصيتى فى الله وفى رسوله وأهل بيته ، فان لنا في رسول الله أسوة حسنة » .

<sup>(</sup>١) الذحل: الحقد.

فقالوا جميعا سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك ، فمرنا بأمرك يرحمك الله ، فانا حرب لحربك وسلم اسلمك ، لنأخذن يزيد ونبرأ ممن ظلمك وظلمنا ، فقال رضى الله تعالى عنه:

\_ هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة ، حيل بينكم وبين شهوات أنعسكم ، أتريدون أن تأتوا الى كما أتيتم الى أبى بالأمس وأهل بيته معه ، ولم يتسنى ثكل رسول الله صلى الله عليه وآله وثكل أبي وبني أبي، ووجده (۱) بین لهاتی (۲) و مرارته بین هناجری ، وغصصه فی فراش صدرى ، ومسألتى أن لا تكونوا لنا ولا علينا ، ثم قال :

غمز وان قتل الحسين فشيخه قد كان خيرا من حسين وأكرما أصاب حسينا كان ذلك أعظما

**فلا تفرحوا يا أهل كوفان بالذى** · قتيل بنهر الشط روحي فداؤه جيزاء الذي أرداه نار جهنما

ثم قال:

\_ رضينا منكم رأسا برأس ، فلا يوم لنا ولا علينا .

ولما أدخل أهل البيت النبوى الكريم ومن معهم الى هيث اللعين عبيد الله بن زياد والى الكوفة من قبل يزيد بن معاوية ، والذي كان حربا على أهل البيت ، لكرهه الشديد للامام الحسين رضي الله تعالى عنه ، لما ادخلوا الى هذا المكان ، تذكرت السيدة العقيلة زينب رضى الله تعالى عنها ، تلك القاعة التي يجلس فيها قاتل أخيها وأهلهــــــا وأنصارهم ، بعد أن كان يجلس فيها ــ من قبل ــ أبوها أمير المؤمنين على بن أبى طالبكرم الله وجهه .

دخلتها السيدة العقيلة زينب هذه المرة ، وقلبها متصدع من الحزن والأسى من أثر ما مر بها من أحداث جسام شهدتها بعينى رأسها ولمستها بأيديها عن كتب ، ولكنها لاذت بكل كبريائها وعزة نفسها وكرامة مطتدها ، واعتزت بعلو حسبها ونسبها الشريفين ، والتفت بجسلال النبوة ، وجلست ، بعد أن كانت قد لبست أبلى ثيابها وأرذلها متنكرة فيها ، منتحية ناحية من القاعة تحف بها اماؤها •

<sup>(</sup>١) الوجد: الحزن .

<sup>(</sup>٢) اللَّهَأَة : اللَّحِمَّةُ المشرفة على الحلق في اقصى الفم .

ثم أمر اللمين ابن زياد ، هجىء له برموس الضحايا والشهداء ومن بينها الرأس الشريف لمولانا الامام أبى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه ، هجعل اللمين ابن زياد ينكت بقضيب كان فى يده ، بين ثنيتى الرأس الشريف ، غير عابىء بشعور الحاضرين ، ولا مراع لاحساس أهل البيت النبوى وهم يرون ما يصنع هذا المجرم الآثم .

ولذلك انبرى له زيد بن الأرقم وصاح فيه قائلا:

\_ أعل هذا القضيب عن هاتين الثنيتين ، فوالذى لا اله غيره ، لقد رأيت شفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الثنيتين يقبلهما ، شم بكى ، فقال له اللعين ابن زياد :

ــ أبكى الله عينيك ، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك للخريت عنقك .

فخرج ابن الأرقم وهو يقول :

ــ أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم ، قتلتم ابن فـاطمة ، وأمرتم ابن مرجانة ، فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم ، فرضيتم بالــذل ،

نظر اللعين ابن زياد الى الحاضرين أمامه وتفحص كلا منهم بنظرة ، ثم تساط عن هذه المنحازة وحدها ومعها نساؤها وهى شامخة الرأس عاليته ، فلم تجبه العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، فأعاد تساؤله ثلاثا دون أن ترد عليه ، فقال بعض امائها ، هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبنت الامام على كرم الله وجهه ، فقال متشفيا فيها :

ـ الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم • (١) فردت عليه العقيلة السيدة زينب بكل اباء وشمم وترقع :

- الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا ، انما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا ، فلم يصبر اللعين ابن زياد على قولها ، بل رد عليها قائلا :

<sup>(</sup>۱) الأحدوثة فى تول ابن زياد ، تحتمل أن يكون معناها الخروج على دين جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم ( أى أهل البيت ) من ذلك براء ، أو أنه يتصد خروجهم على غليفته يزيد بن معاوية .

- كيف رأيت صنع الله فى أهل بيتك وأخيك ؟

وهنا تتجلى كل معانى الايمان والصبر والشجاعة ، فترد عليه عقولها:

ما رأيت الا خيرا ، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم ، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم ، فانظر الفلج (١) يومئذ ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة .

فأثار هذا الرد الحازم الحاسم حفيظة اللعين ابن زياد واستشاط غيظا وغضبا ، فقال له عمرو بن حريث :

\_ أصلح الله الأمير ، انما هي امرأة ، وهل نؤاخذ المرأة بشيء من منطقها ، انها لا تؤاخذ بقول ولا تلام على خطل .

ولكن اللعين ابن زياد خلل غاضبا معنقا ، فرد على السيدة الطاهرة مقوله :

\_ لقد شفى الله قلبى من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك • فقالت له:

ــ لعمرى لقد قتلت كهلى وقطعت فرعى واجتثثت أصلى ، فان كان فى هذا شفاؤك فلقد اشتفيت .

فرد عليها اللعين ابن زياد قائلا:

\_ هذه سجاعة ، ولعمرى لقد كان أبوها سجاعا شاعرا ، فقالت :

ـ يا ابن زياد ، ما للمرأة والسجاعـة ، وان لى عن السجـاعة لشغلا ، وانى لأعجب ممن يشتفى بقتل أثمته ، ويعلم أنهم منتقمون منه فى آخرته •

وفي هذا الموقف الشجاع الجدير بالتسجيل ، يقول الشيخ الجليل ابن نما الحلى :

يا أيها المتشفى فى قتل أئمت قا لا بلغتك الليالى ما نؤمل هنا قوم هم الدين والدنيا فمسن قا

قلبى من الوجد على مثل الحجر منها وبل سداك المالح المقسر قلاهم فماواهم اذن سسقر

<sup>(</sup>١) الظفر والظهور .

لهم نبى الهدى جد ، وجدهم يوم المعاد بنصر الله ينتصر أثار هذا النقاش الصريح بين العقيلة الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وبين اللعين ابن زياد ، غيرة زين العابدين على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما على عمته العقيلة ، فانبرى صائحا بابن زياد :

- \_ الى كم تهنك عمتى بين من يعرفها ومن لا يعرفها ؟ فالتفت الية ابن زياد وقال :
  - ــ من أنت ؟ فرد عليه في حزم وثبات :
  - ــ أنا على بن المسين قال أبن زياد :
  - \_ آليس الله قتل عليا بن المسنين ؟ قال على :
- \_ كان لى آخ يسمى عليا قتله الناس بأسيافهم فـرد اللعين عليــه :
  - \_ بل قتله الله •

وهنا تتجلى مرة أخزى ، قوة ايمان أهل البيت وشيجاعتهم ، عندما رد زين العابدين بقوله :

- ـ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ٠٠٠٠٠ فيسأله ابن زياد عليه اللعنة في دهشة وغضب:
  - أو بك جرأة على جوابي ، وفيك بقية للرد. ؟
  - وصاح بغلمانه أن ينظروا هل أدرك(١) ، اني لأحسبه رجلا .
    - فكشف عنه مرى بن معاذ الأحمرى ، وقال:
      - ـ نعم ، قد أدرك ، قال : ١
        - \_ اقتله فقال على:
        - ــ من توكل جهذه النسوة ؟

فتعلقت العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها بزين العابدين على وقالت :

ـ يا ابن زياد حسبك من دمائنا ما ارتويت وسفكت ، وهل أبقيت أحدا غير هذا ؟ والله لا أفارقه ، فان قتلته فاقتلني معه .

<sup>(</sup>١) بلغ سن الحلم .

وعندئذ قال على بن المسين رضي الله تعالى عنهما:

ـ اسكتى يا عمة حتى أكلمه • ٢

والتفت الى اللعين ابن زياد وقال:

\_\_ أبالقتل تهددني ؟ أما علمت أن القتل لنا عادة ، وكرامتنا من الله الشهادة ؟

هنظر ابن زياد اليه والى العقيلة الطاهرة عمته ساعة ، ثم قال :

- عجبا للرحم ، والله انى لأظنها ودت لو أنى قتلته أنى قتلتها معه ، دعوه ينطلق مع نسائه مانى أراه لما به مشغولا .

ثم نادى اللعين ابن زياد بالصلاة الجامعة ، فاجتمع الناس فصعد النبر فخطبهم وقال :

ــ الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ، ونصر أمير المؤمنين وأيد حزبه (١) ، وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن على وشيعته •

وقبل أن يستأنف كلامه ، وثب اليه عبد الله بن عفيف الأزدى ، وكان ضريرا قد ذهبت احدى عينيه يوم الجمل مع الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وذهبت الأخرى بصفين معه أيضا ، وكان لا يفارق المسجد يصلى فيه الى الليل ثم ينصرف ، فلما سمع مقالة اللعين ابن زياد ، قال :

\_ يا ابن مرجانة ، ان الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذى ولاك وأبوه ، يا ابن مرجانة ، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام المديقين ؟ فقال ابن زياد :

<sup>(</sup>۱) يتول ابن الاثير في كتابه الكامل في التاريخ : هذا النصر في نظرى ونظر كل عاتل صحيح العتل ، شر من الخذلان ، اذ ما غخر الالاف الكثيرة تجتمع على اثنين وسبعين رجلا قد نزلوا على غير ماء ، انما يعتبر النصر شرفا وغذرا ، اذا كانت العدة متكافئة والعدد تريبا .

مُحق ابن زياد ومن كان على شاكلته ، أن يندبوا على انفسهم بالخيبة والخسران وأن يطاطئوا رءوسهم ذلا وعارا ، حينها وتف هؤلاء النسوة الاشراف وعلى رأسهم السيدة زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بهذه الحالة . لعن الله الفسق والفساق ، لقد ستوءوا صحائف التاريخ وسجلوا على انفسهم الجرائم الكبسرى التي لا تغتفسر ولا تنسى مدى الدهر ، فانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا توة الا بالله العلى العظيم .

-- على به **•** 

فأخذوه ، فنادى عبد الله بشعار الأزد « يا مبرور » ، فوثب اليه فتية من الأزد فانتزعوه من أيدى الجلاوزة ، وأتوا به أهله ومنزله • فقال ابن زياد :

\_ الى أعمى الأزد ، أعمى الله قلبه ، فأتونى به •

فلما بلغ الأزد ذلك ، اجتمعوا وقبائل اليمن معهم ، فبلغ ذلك ابن زياد ، فجمع قبائل مضر وضعهم الى ابن الأشعث وأمره بالقتال ، فاقتتلوا حتى وصل أصحاب عبيد الله بن زياد \_ عليه اللعنة \_ الى دار عبد الله بن عفيف الأزدى ، فكسروا الباب واقتحموا عليه ، فصاحت ابنته :

ــ أتاك القوم من حيث تحذر • فقال:

- لا عليك ، ناوليني سيفي .

فناولته ، فجعل يذب عن نفسه ويقول :

أنا ابن ذى الففيل عفيف الطياهر عفيل شيفى وابن أم عليامر كم دارع من جمعكم وهاسر

فقالت ابنتــه ا

ـ يا ليتنى كنت رجلا أخاصم بين يديك مؤلاء الفجرة ، قاتلى المترة البــرة .

والقوم محدقون به ، كلما جاءوه من جهة أشعرته ابنته ، وهـو يذب عن نفسه ويقول :

أقسم لمبو فسرج لى غن بمسرى فساق عليسكم مبوردى ومصدرى

فتكاثروا عليه فأخذوه ، فقالت ابنته :

واذلاه ، يحاط بأبى وليس له ناصر •

وأدخلوه على اللمين ابن زياد ، فقال :

ــ الحمد لله الذي أخزاك • فقال :

ــ يا عدو الله ، فماذا أخزانى • والله لو فـرج لى عن بصرى ضاق عليكم موردى ومصدرى • فقال :

- \_ يا عدو الله ، ما نقول في عثمان ؟ فقال :
- يا عبد بنى علاج ، يا ابن مرجانة ، ما أنت وعتمان ، أساء أم أحسن ، فقد لقى ربه وهو ولى خلقه يقضى بينهم بالعدل ، ولكن سلنى عن أبيك وعن يزيد وأبيه ، فقال :
  - \_ والله لا أسألنك عن شيء حتى بتذوق الموت عطشا فقال :
- الحمد لله رب العالمين ، أما أنى كنت أسأل الله ربى أن يوزقنى الشهادة ، وسألته أن يجعلها على يدى ألعن خلقه وأبعضهم اليه فلما كف بصرى يتست من الشهادة ، والآن ، فالحمد لله الذى رزقنيها بعد اليأس منها •

فأمر ابن زياد ، فضرب عنقه وصلب فى السبخة ، ثم دعا بجندب ابن عبد الله الأزدى وكان شيخا ، فقال :

- \_ يا عدو الله ، ألست بصاحب أبي تراب(١) ؟ فقال :
  - \_ بلى ، لا أعتذر منه قال :
  - \_ ما أراني الا متقربا الى الله يدمك قال:
  - اذن لا يقربك الله منه ، بل يباعدك ، قال :
    - ــ شيخ قد ذهب عقله وخلى سبيله •

\* \* \*

ثم أمر ابن زياد ، عليه اللعنة ، بسرأس الحسين فطافوا بسه فى الكوفسة ، وكان هذا الرأس الشريف ، أول رأس حمل فى الاسلام على خشبة .

ويقول ابن الأثير في ذلك :

« وانى لأعد من سيئات بنى أمية ومنهم معاوية ، أن يرخمسوا لولاتهم فى المعاقبة بالقتل ، وكان سبيلهم أن يكون العقاب على يسد الخليفة لا الوالى ، فان الترخيص بذلك جرأ أمثال زياد وسمرة بن جندب وعبيد الله ، على الاكثار من القتل لموجب ولغير موجب » •

<sup>(</sup>١) يقصد عبد الله بن مفيف الأزدى .



## رحسلة إلحسب السشام

أمر اللعين عبيد الله بن زياد ، فأرسل رأس مولانا الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ورءوس أصحابه ، مع زخر بن قيس (١) ومعه جماعة الى الشام حيث يزيد بن معاوية فى مقر حكمه ، كما أرسل النساء والصبيان من أهل البيت النبوى الكريم محمولين على أقتساب الجمال ، وفيهم زين العابدين على بن الحسين مغلول اليدين والرقبة الجمال ، وفيهم زين العابدين على بن الحسين مغلول اليدين والرقبة والجمال ، وفيهم زين العابدين على بن الحسين مغلول اليدين والرقبة والرقبة والمنابدين على بن الحسين مغلول الهدين والرقبة وا

فلما قربوا من دمشق ، دنت السيدة أم كلثوم رضى الله عنها من شمر بن ذى الجوشن ـ وكان ضمن جماعة ابن زياد ـ وقالت له :

- \_ لى اليك حاجة قال :
  - ـ ما هي ؟ قالت :
- ـ اذا دخلت البلد (دمشق) ، فاحملنا فى درب قليل النظارة ، وتقدم أن يخرجوا هذه الرءوس من بين المحامل وينحونا عنها ، فقد خزينا من كثرة النظر الينا ونحن فى هذه الحال •

ولكن اللعين شهر ، أمر بعكس ما سألته السيدة أم كلثوم ، بغيسا وعدوا وعتوا على أهل البيت النبوى الكريم ، وسسلك بهم على تلك الصورة ، الدروب الواسعة ، كثيرة النظارة ، حتى وصلوا باب دمشق حيث يكون السبى •

ويقول ابن الأثير في كتاب الكامل في الباريخ:

« ولما بلغوا دمشق ، دخل زخر بن قيس على يزيد بن معاوية ، فسأله قائلا :

- ــ ما وراك ؟ فرد عليه قائلا :
- \_ أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره ، ورد علينا الحسين بن

<sup>(</sup>١) وقيل مع شمهر ومعه مخفر بن ثعلبة بن مرة العايدي من عايدة قريش .

على فى ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته (١) ، فسرنا اليهم فسألناهم أن ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله أو القتال ، فاختاروا القتال • فعدونا عليهم مع شروق الشمس ، فأهطنا بهم من كل ناحية ، حتى اذا أخذت السيوف مأخذها من هام القوم ، جعلوا يهربون (٢) الى غير وزر ، ويلوذون يالآكام والحفر ، كما لاذ الحمائم من عمر • غوالله ما كان الا جزر جزور ، أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم • فهاتيك أجسادهم مجردة ، وثيابهم مرملة ، وخدودهم معفرة ، تصهرهم الشمس ، وتسفى عليهم الريح ، زوارهم العقبان والرخم، بقاع سبسب • فدمعت عينا يزيد ، وقال :

\_ كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين ، لعن الله ابن سمية، أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه ، فرهم الله الحسين .

ويروى ، أنه لما ورد وقد أهل الكوقة بالرأس الشريف الى الشام ودخلوا مسجد دمشق ، أتاهم مروان بن الحكم فقال :

\_ حجبتم عن محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، لن أجامعكم على أمر أبدا • ثم انصرف عنهم (٣) •

فلما دخلوا على يزيد ، قال يحيى بن الحكم:

لهام بجنب الطف أدنسى قسرابة

من ابس زيساد العبد ذي الحسب الوغسل

سمية أمسى نسلها عدد الحمى

وليس لآل المسطفى اليسوم من نسسل(٤)

وقيل أنه لما سمعت هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز \_ وكانت تحت يزيد (٥) \_ ما دار من حديث زخر بن قيس وجماعته ، ورأت : بعينيها الرأس الشريف بين يديه ، تقنعت بثوبها وخرجت وقالت :

<sup>(</sup>١) صحة العدد كله اثنين وسبعين رجلا من أهل البيت وشيعتهم .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الفخر المزيف والكذب الصريح ، فان كل المؤرخين يذكرون لمن كان مع الحسين وآله ، ثباتا لا يضارعه ثبات ، واباء وشما ندر أن يريا لكسور قل ناصروه ومؤيدوه ، وكثر خاذلوه وواتروه .

<sup>(</sup>٣) وأن كان من الستبعد على مروان أن يقول هددا ، لانه راس كل المصائب ، الا انها ربما تكون صحوة ضمير بعد غوات الأوان .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية : وبنت رسول الله ليست بذي نسل .

<sup>(</sup>۵) أى زوجته

ـ يا أمير المؤمنين ، أرأس الحسين بن على ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال :

ــ نعم ، فأعولى عليه ، وحدى على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصريحة قريش ، عجل عليه ابن زياد فقتله ، قتله الله •

ثم أذن للناس ، فدخلوا عليه والرأس بين يديه ومعه تنصيب وهو ينكت به ثغره ، ثم قال :

\_ ان هذا وايانا ، كما قال الحصين بن الحمام:

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت

قواضب (۱) في أيماننا تقطر الدما يغلقن هاما (۲) من رجال أعزة (۳) ٠

علينا وهم كانسوا أعمق وأظلمما

فقال له أبو برزة الأسلمى:

\_ ويحك ، أتنكت بقضيبك فى ثغر الحسين ابن فاطمة ، أشهد لقد وأيت النبي حسلى الله عليه وآله يرشف ثناياه وثنايا أخيه ويقول: « أنتما سيدا شباب أهل الجنة ، فقتل الله قاتلكما ولعنه الله وأعد لسه جهنم وساءت مصيرا ، أما انك يا يزيد تجىء يوم المقيامة وابن زياد شفيعك ، ويجىء هذا ومحمد شفيعه ، ثم قام أبو برزة فولى ، فقال يزيد :

ا والله يا حسين ، لو كنت أنا صاحبك ما قتلتك ، ثم قال :

أتدرون من أين أتى هذا ؟ لقد قال : أبى على خــير من أبيــه ، وغاطمة أمى خير من أمه ، وجدى رسول الله خير من جده ، وأنا خير منه وأحق بهذا الأمر منه ، فأما قوله : أبوه خير من أبى ، فقد تحاج وأبوه الى الله ، وعلم الناس أيهما حكم له ، وأمــا قوله : أمى خير من أمه ، فلعمرى فاطمة بنت رسول الله خير من أمى ، وأما قــوله : جدى رسول الله خير من جده فلعمرى ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر

<sup>(</sup>۱) سيوف ه

<sup>(</sup>۲) رعوسیا ۰

<sup>(</sup>٣) وفي رواية: من رجال أهبة .

يرى لرسول الله نينا عدولا ولا ندا(١) ، ولكنه (٢) أتى من قبل فقهه ولم يقرأ: «قل اللهم مالك الملك ٠٠٠٠ » (٣) •

ثم أدخل نساء الحسين عليه والرأس الشريف بين يديه ، فجعلت الفاطمة وسكينة ابنتا الشهيد الامام الحسين تتطاولان لتنظرا الى الرأس ، وجعل يزيد يتطاول بدوره ليستره عنهما ، فلما رأتا الرأس صاحتا ، فصاحت نساء يزيد وولولت بنات معاوية ، فقالت فاطمة بنت الحسين :

أبنات رسول الله سبايا يا يزيد ؟ فقال :

ـ يا ابنة أخى ، أنا لهذا كنت أكره ، فقالت :

\_ ما ترك لنا خرص (٤) · فقال:

ــ ما أتى اليكن أعظم مما أخذ منكن •

وقد تجرأ رجل من أهل الشام كان حاضرا في هذا المجلس فقام وقال :

مب لى هذه الجارية (٥) يا أمير المؤمنين تكون خادمة عندى • فارتعدت فرائص فاطمة وأخذت بثياب عمتها العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وقالت :

\_ يا عمتاه ، أوتمت وأستخدم !!

فقالت العقيلة السيدة زينب للشامى:

\_ كذبت ولؤمت ، ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك .

فغضب يزيد وقال:

- كذبت والله ، ان ذلك لى ، ولو شئت أن أفعل لفعلت • فقالت - كلا والله ما جعل الله ذلك لك الأ أن تخرج من ملتنا وتدين بغير

ديننـا ٠

<sup>(</sup>١) نظيرا .

<sup>(</sup>٢) أي الحسين .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٦ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>١) اعتبار في الرأى .

<sup>(</sup>٥) يعنى ماطمة بنت الحسين .

فاستطار يزيد غضبا وقال:

ــ اياى تستقبلين بهذا الكلام !! انما خـرج من الدين أبوك وأخوك فقالت السدة العقبلة :

ـ بدین أبى وأخى اهتدیت أنت وأبوك وجدك أن كنت مسلما • هسال :

- \_ كذبت يا عدوة الله قالت :
- ـ يا يزيد ، أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك .

فاستحيى يزيد وسكت ، فأعاد الشامي سؤاله قائلا :

- ـ حب لى هذه الجارية ، فقال له يزيد:
- \_ أسكت ، وهب الله لك حتفا قاضيا •

ولم يرتدع يزيد بن معاوية عن غيه فى مجلسه هذا ، بل ظل ينكت بقضيبه الذى فى يده ، ثنايا الامام أبى عبد الله الحسين ويقول :

ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج منوقع الأسل(۱) فأهلوا (۲) واستهلوا فرها ثم قالوا يا يزيد لا تشلل قد قتلنا القوم من سادتهم وعدلناه ببدر فاعتبدل (۱)

وما أن سمعت العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ذلك القول ، حتى انتصبت قائمة ترد على يزيد قائلة في خطبة تعد من أبلغ الخطب وأفصحها ، عليها أنوار الحق ، خطبة علوية فاطمية ، فتقول رضى الله تعالى عنها :

- « الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين ،

صدق الله سبحانه حيث يقول: (ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون ) (٤) ، أظننت يا يزيد حين أخذ علينا بأقطار الأرض وآفاق السماء ، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى ، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة ، وأن ذلك

<sup>(</sup>١) الأسل: السيف .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية : لا هلوا .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية : فجزيناهم ببدر مثلها واتمنا ميل بدر فاعتدل

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ من سورة الروم ٠

لعظيم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت فى عطفك تضرب أصدريك (1) فرحا ، وتنفض مذوريك (٢) مرحا ، جذلان مسرورا ، حين رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة (٦) وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا ، فمهلا ، أنسيت قول الله تعالى : ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم انما نملى لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين.) (٤) •

« أمن العدل يا ابن الطلقاء (٥) ، تخديرك حرائرك وامساءك ، وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن ، وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأباعر من بلد الى بلد ، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد ، والدنى والشريف ، ليس معهن من رجالهن ولى ، ولا من حماتهن حمى ؟

« وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأذكياء ، ونبت لحمه من دماء الشهداء ، وكيف يستبطأ فى بغضنا أهل البيت من نظر الينا بالشنف والشنآن ، والاحن والأضغان ، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم:

لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منمنيا على ثنايا أبى عبد الله ، سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة (٢) ، واستأصلت الشافة (٧) ، باراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب ، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم ، فلتردن وسيكا موردهم ، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ، وفعلت ما فعلت ، اللهم خذ لنا بحقنا ، وانتقم ممن ظلمنا ، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا ، فوالله يا يزيد ، ما فريت (٨) الا جلدك ، بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا ، فوالله يا يزيد ، ما فريت (٨)

<sup>(</sup>١) منكبيك .

<sup>(</sup>٢) المذوران: جانبا الاليتين ولا واحد لها ، أي باغيا متهددا .

٣١) منتظمة ومجنمعة .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٨ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥) الطلقاء: هم أبو سيفان ومعاوية وبقية الأمويين الذين اطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، وقال لهم: « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . وبهذا موالى له هم وذريتهم الى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٦) أكثرت جراحها .

<sup>(</sup>V) قطعتها من أصلها وأزلتها .

<sup>(</sup>٨) قطعت .

ولا حززت الا لحمك ، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تحملت من دماء ذريته ، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته ، حيث يجمع الله شملهم ، ويلم شعثهم ، ويأخذ بحقهم ، ( ولا تحسبن الذين عَتلواً في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون)(١)، وحسبك بالله حاكما ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصيما ، وبجبريل ظهيرا ، وسيعلم من سول لك وأمكنك من رقاب السلمين ــ بئس للظالمين بدلا ــ أينا شر مكانا وأضعف جندا • « ولئن جسرت على الدواهي مخاطبتك ، اني لأستصغر قدرك ، وأستعظم تقريعك ، وأستكثر توبيخك ، لكن العيون عبرى ، والصدور حرى ، وما يجــزى ذلك أو يغنى ، وقد قتــل أخى الحسين ، ألا ان حزب الشيطان يقربنا الى حزب السفهاء ، ليعطوهم أموال الله عونا على انتهاك محارم الله ، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء ، فهذه الأيدى تنطف من دمائنا، والأفواه تتحاب من لحومنا ، وتلك الجثث الطواهر الذواكي تنتابهــــا العواسل (٢) ، وتعفرها أمهات الفراعل (٦) ، ولئن اتخذتنا معنما ، لتجدنا وشبيكا معرما ، حين لا تجد الا ما قدمت يداك ، وما ربك بظلام العبيد، والى الله المشتكي وعليه المعول ، فكد كيدك ، واسم سعيك ، ونساصب جهدك ، فوالله لا تمحو ذكرنا ، ولا تميت وحينا ، ولا تدرك أمدنا ، ولا ترحض عنك عارها ، وهل رأيك الا فند(٤) ، وأيامك الا عدد ، وجمعك الا بدد ، يوم ينادى المنادى الا لعنة الله على الظالمين ، خالحمد الله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، نسال الله أن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا المخلافة، انه رحيم ودود ، وحسبنا الله ونعم الوكيل » •

لم يستطع يزيد بن معاوية ، مع ما هو عليه من سلطان وملك وهيبة يخشاها أكثر الناس ، أن يقاطع العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، أو أن يمنعها من الاستمرار فى الكلام ... رغم أنه من لاذع القول وشديد التقريع ... مع علم السيدة زينب أنها فى ذلة الأسر ، وأنها كانت دامية القلب باكية الطرف مها مر بها من أحداث جسام •

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٩ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الذئاب.

<sup>(</sup>٣) الضباع .

<sup>(</sup>٤) كذب .

انه لموقف عظيم لا يحتاج الى برهان للتدليل على شجاعتها رضى الله تعالى عنها ، وعلى قوة حجتها ، اذ مثلت فى موقفها هذا ، الحق تمثيلا صحيحا ، وأضاءت الى طلاب المعرفة والحقيقة سبيلا واضحا .

الا أن يزيد بن معاوية ، أراد أن يخرج من هذا المأزق الذى وقع فيه. والحرج الشديد الذىأصابه من المتضاح حقيقة أمره ، فلم يستطع أن ينطق بغير هذه الكلمة :

يا صيحة تحمد من صلوائح ما أهون النوح على النوائس

ثم أمر ، فأخرج النساء وأدخان دور يزيد ، فلم تبق امرأة من آل يزيد الا أتتهن وأقمن مأتما على الضحايا الشهداء .

وقد سألهن يزيد عما أخذ منهن ، فأضعفه لهن حتى قالت السيدة سكينة ابنة الامام الحسين رضى الله تعالى عنهما :

ما رأيت كافرا بالله خيرا من يزيد بن معاوية

أما زين العابدين على بن الحسين رضى الله عنهما ، فكان قد أدخل على يزيد وهو معلول الأبدى ، فقال ليزيد :

- ــ لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغلولين لفك عنا قال :
  - ــ صدقت وأمر بغك غله فقال على :
- \_ ولو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعداء ، الأحب أن يقربنا م فأمر يزيد فقرب منه وقال:
- ـ ایه یا علی بن الحسین، أبوك الذی قطع رحمی وجهل حقی و نازعنی سلطانی ، فصنع الله به ما رأیت ، فقال علی :
- « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها أن ذلك على الله يسير الكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور » (١) •

فقال يزيد: "

ــ « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم (٢) ٠٠٠ » ، فقال على :

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٢ ، ٢٣ من سورة الحديد .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٠ من سورة الشوري .

\_ هذا في حق من ظلم لا من ظلم .

ثم سكت عنه ، وأمر بانزاله وأهل بيته ـ بعد أن خرجن من عند نساء يزيد ـ فى دار خاصة،وكان يدعوه للطعام معه سواء فى الغداء أو العشاء، فدعاه مرة ومعه عمرو بن الحسن وهو صبى ، فقال لمه يزيد بن معاوية وهو يشير الى ابنه خالد:

- \_ أتقاتل هذا ؟ فقال عمرو:
- أعطنى سكينا وأعطه سكينا حتى أقاتله ٠

فقبله يزيد وضمه اليه وقال:

- شنشنة أعرفها من أخزم ، وهل تلد الحية الا حية (١) !!

ويروى أبو الديلم ، أنه لما جىء بعلى بن الحسين الى دمشق فيمن جاء معهم ، فأقيم على درج دمشق ، قام رجل من أهل الشام فقال :

- ــ الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرنى الفنتة ، فقال على :
  - ــ أقرأت القرآن ؟ قال :
    - ــ نعم قال :
  - ـ أقرأت ال حم ؟ قال :
  - ــ قرأت القرآن ولم أقرأ ال حم قال :
- ــ أما قرأت « قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربي (٢) إقال:
  - ــ وانكم لأنتم هم ؟ قال :
    - ــ نعم ٠

\* \* \*

ولقد اطمأن يزيد بن معاوية على ملكه بعد ما حدث للامام الحسين رضى الله تعالى عنه ، واستتب له الأمر، فرضى عن اللعين عبيد الله بن زياد، وزاده ووصله ، وسره منه ما فعل ، الا أن هذا لم يدم طويلا ، اذ أكبر الناس ماجرى الشهيد العظيم الامام الحسين وأهل بيته وأنصاره ، فكرهو، يزيد وحكمه ، وأبغضوه ولعنوه وسبوه ،

<sup>(</sup>١) ولو انصفه اللعين يزيد لقال : ( ان ذاك الشبل من ذاك الأسد ) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣ من سورة الشورى .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولما بلغه ما وصل اليه حال الناس ، ندم على قتــل الامام الحســين وصحبه رضى الله تعالى عنهم جميعا ، فصار يقول :

- وما على لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معى فى دارى ، وحكمته فيما يريد ، وان كان على فى ذلك وهن فى سلطانى ، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورعاية لحقه وقرابته ، لعن الله ابن مرجانة ، فانه اضطره، وقد سأله أن يضع يده فى يدى أو يلحق بثغر حتى يتوفاه الله ، فلم يجبه الى ذلك فقتله ، فبغضنى بقتله الى المسلمين ، وزرع فى قلوبهم العداوة ، فأبغضنى البر والفاجر بما استعظموه من قتل الحسين ، ما لى ولابن مرجانة ، لعنه الله وغضب عليه ،

## بيان للحقيقة واجب

كأنى بالقارىء الكريم ، وهو يطالع فصول هذه المأساة الأليمة التي روعت الأمة الاسلامية ، وصدعت قلوب أبنائها في القرن الأول الهجرى ، كأنى بالقارىء الكريم ، وقد ارتسم على وجهه من علامات الاستفهام ما ينم عن حزن عميق وحيرة شديدة ودهشة بالغة ، تثير في خاطره سبلا من الأسئلة عن هذا الذي حدث لبيت النبوة ، كيف حدث أن أهل الببت قد أشاد الله تعالى بذكرهم ، وأننى في القرآن الكريم عليهم ، سيف تعرضوا للقتل والابادة بتلك الصورة البشعة التي تقشعر الأبدان من هولها ، وأين ما تكفل الله به لأوليائه من رعايتهم وحمايتهم ونصرتهم ، ومن أولى من الحسين وأهل بيته — رضى الله تعالى عنهم جميعا — بتلك ومن أولى من الحماية وتلك النصرة ••• ألا هون عليك أيها القيارىء الكريم ، فأن الله تعالى لم يرد بالامام الحسين وأهله الطيبين الطاهرين الكريم ، فأن الله تعالى لم يرد بالامام الحسين وأهله الطيبين الطاهرين ورسلهم ، وهؤلاء قد طغى الظلمة الجبارون من اليهود عليهم ، فأمعنوا وبرسلهم ، وهؤلاء قد طغى الظلمة الجبارون من اليهود عليهم ، فأمعنوا وغيهم قتلا وتمزيقا وتحريقا وابادة • فقتلوا زكريا ويحيى وشعياء وأرمياء فيهم قتلا وتمزيقا وتحريقا وابادة • فقتلوا زكريا ويحيى وشعياء وأرمياء وعددا كبيرا من كرام الأنبياء •

وقد روى أن زكريا عليه السلام لاذ من قاتليه بشجره ، فانفتحت له ودخل فى جوفها ، ولكن الطغاة البغاة أعملوا فيها بمناشيرهم حتى نشروه وهو فى داخلها وشطروا جسمه شطرين ، فلم ينقص ذلك من قدره ، ولم يدل على أن الله تعالى لا يبالى به ، ان الله تعالى قد أعطاه درجة الشهادة الى جانب مرتبة النبوة ، فكان نبيا وكان شهيدا ، وحاق بالظلمة ما بين الله تعالى فى قوله : « وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (١٠٠١)، » •

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما تعرض له المؤمنون

<sup>(</sup>١) من الآية ٦١ من سورة البقره .

من قبل ، وذلك حين جاء خباب بن الأرت يشكو اليه ما كان يعانيه هو ورفاقه من تنكيل كفار قريش بهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « اصبروا فقد كان يؤتى بالرجل ممن قبلكم فينشر بمنشار من حديد من قمة رأسه الى أخمص قدمه ما يصرفه ذلك عن دين الله » ( رواه البخارى ) • وفى القرآن الكريم اشارة الى طوائف من المؤمنين بغى عليهم الكفار ، فحفروا لهم أخاديد فى الأرض ملأوها نارا ثم أخذوا يعرضون غليهم الارتداد عن الاسلام فيأبون ، فيقذفون بهم فى تلك يعرضون غليهم الارتداد عن الاسلام فيأبون ، فيقذفون بهم فى تلك كانت ترضع وليدها فتباطأت اشفاقا على الرضيع ، فأنطق الله تعالى السانه وقال لها ، تقدمى يا أمى ولا تتقاعسى فانك على الحق ، فتقدمت واحترقت ولم تستغرق عملية احتراقها الا لحظات قصيرة ، من بعدها واحترقت لها ولرضيعها أبواب الجنة ينعمان بقصورها وأنهارها وأشجارها وثمارها وكل ما فيها •

فاذا كان الامام الحسين رضى الله تعالى عنه ومن معه من بنى هاشم قد لاقوا ما لاقوا من بغى الباغين وظلم الظالمين ، فان ذلك لم يكن لهوان لهم على الله تعالى ، ان الله تعالى رفعهم الى أعلى عليين وجعل أعداءهم فى أسفل سافلين ، وفى اعتقادى أن الله تعالى لم يرد بالامام الحسين رضى الله عنه أن يكون وليا لأمور الدنيا ، لأنه لو تولاها لكان واحدا من الخلفاء الراشدين ، ولحكمة لا يعلمها الا الله ، اقتضت الشيئة الالهية ألا يتجاوز عهد الخلفاء الراشدين أكثر من ثلاثين عاما(١٠) ، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلو أصبح الامام الحسين خليفة لجاء فى عهد غير عهده ، وأوان غير أوانه ، وكما قال الفرزدق الشاعر الكبير ، « القدر ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء » ،

على أن ما صنعه الامام الحسين كان له نورا فى الأرض وذخرا فى السماء ، فمازال يذكر ـ رضى الله تعالى عنه ـ بكل اجلال واكرام ،

<sup>(</sup>۱) وهي مدة حكم الخلفاء الراشدين الأربعة وكذلك الامام الحسن . فقد بقى أبو بكر الصديق في الحكم سنتان وثلاثة شمهور وعشرة أيام ، وبقى عمر عشر سنوات وستة شمهور وأربعة أيام ، وبقى عثمان احدى عشرة سنة واحد عشر شمهرا وثمانية عشر يوما ، وبقى على أربع سنوات وتسمعة شمهور ، أما الحسن بن على فقد بقى ستة شمهور فقط وهى المدة المكملة للثلاثين عاما ، رضى الله تعالى عنهم جميعا .

بينما خصومه لا يذكرون الا بالرجم والشتم واللعن • وقد أصاب من قال :

لذكرك فينا يا حسين خلود بقيت به حيلاً ومات يزيد نعم مات حتى ضل في الأرض قبره وليس له بين القبور وجود ومن رجمت ذكراه من بعد موته هو الميت لكن الحسين شهيد

وقد يسأل القارى، عن الأمة الاسلامية بعد قتل الامام المسين ، لماذا لم تغضب غضبتها ولم تثر ثورتها ؟ وأقول ان الأمة قد حزنت أشد العزن لما أصاب الامام الحسين ورفاقه ، ولكنها اذ ذاك كانت ذاخرة بالعقلاء من الرجال ما بين صحابة وتابعين ، وهؤلاء رأوا أن التسورة آنذاك ليست في صالح الدعوة الاسلامية ، لأنها كانت ستعطى فرصة كبيرة لأعداء الاسلام من اليهود والنصارى ، فيسرعون بالتدخل ، كبيرة لأعداء الاسلام من اليهود والنصارى ، فيسرعون بالتدخل ، ويعملون بكل ما أوتوا من قوة على وقف تقدم الدعوة وانطلاقها لهداية المشرق والمغرب ، ففضلوا أن تسكن الفتنة ليتاح لدعوة المق أن تشق طريقها في كل اتجاه ، فذلك أجدى بكثير من ثورة عارمة لا يعلم الا الله تعالى مداها ،

ومما يجدر ذكره أن قتلة الحسين وأهل بيته \_ رضى الله تعالى عنهم جميعا \_ ظنوا أنهم يستطيعون القضاء على الذرية المحمدية ، ولمكن الله تعالى أحبط كيدهم ، فقد عاش زين العابدين على بن الحسين وكثر نسله ، وانتشرت فى الأرض ذريته ، ولا يزالون حتى الان يعيشون فى أقطار شتى من الدنيا ، فهم أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولكن الله تعالى أتم نوره على الرغم منهم ، وأما سيدات بنى هاشم اللاتى شهدن المأساة ، فان الأحداث المروعة لم تستطع أن تطفى على ايمانهن وصبرهن ، فقد بقين فى الحياة وبعد المات يمائن حياة المسلمين نورا وهدى وخيرا وبركة ، وفى طليعتهن سيدتنا الطاهرة العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وأرضاها ،



## مسيرة أهسل السيت المستورة

كان لشجاعة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وصراحتها البالغة فى مجلس يزيد ، وما تبع ذلك من رد فعل عميق فى نفوس جماهير المسلمين ، أثر قوى فى يزيد بن معاوية ، فأحس بتأنيب الضمير والندم ، وشعر بفداحة ما أقدم عليه من جرم عظيم فى حق أهل البيت النبوى الكريم • فأراد أن يكفر عن شنيع فعلته وسوء صنيعه وخبث طويته ، فعرض على السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، الأموال الكثيرة عوضا عما سلب ونهب منها وممن كان معها من آل الامام الحسين وأنصاره وأتباعه • فقالت ليزيد :

ـ يا يزيد ما أقسى قلبك ، تقتل أخى وتعطينى المال ، والله لا كان ذلك أبدا .

فأمر يزيد بن معاوية بهم أن يسيروا الى المدينة المنورة ، وندب النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم فى مسيرتهم ، وأن يصحبهم فى ركبهم اليها ومعه من الرجال الأمناء الذين يرعون كرامة أهل البيت وحرمتهم • غلما جهز الركب واستعد للرحيل ، دعا يزيد بن معاوية . عليا بن الحسين رضى الله تعالى عنهما ليودعه ، وقال له :

ــ لعن الله ابن مرجانة ، أما والله لو أنى صاحبه ، ما سألنى خصلة أبدا الا أعطيته اياها ، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدى ، ولكن قضى الله ما رأيت يا بنى ، كاتبنى حاجة تكون لك .

وأوصى يزيد بن معاوية ، النعمان بن بشير ورفاقه \_ وكان منهم بشر بن حذام \_ حسن الصحبة وتلبية طلبات أهل البيت • فكانوا يسايرون الركب فيكونون أمامه نهارا بحيث لا يفوتون طرفه ، فاذا نزلوا ليلا للراحة ، تنحوا عنهم فيكونون حولهم كهيئة الحرس ، بحيث لو أراد أحد الركب وضوءا أو قضاء حاجة لم يجد حرجا في ذلك •

وكان النعمان وبشر ، يسألان أهل البيت عن حاجتهم ويتلطفان بهم ، حتى قاربوا نهاية المسيرة • وقد أثرت تلك المعاملة الطيبة من رجال الركب فى نفوس أهل البيت ، فأرادت السيدة زينب ومن معها أن يصلن بشر بن حذلم بشىء مما بقى معهن من حلى ، مكافأة له على رقيق معاملته وحسن رفقته فى الطريق ، وقلن والله ما معنا ما نصله به الا بعض طينا ، فقدمن له سوارين ودملجين وبعثن بها البيه ، معتذرات بقلة ، ما معهن •

وقد رد اليهن بشر بن حذلم كل ما أرسلنه اليه وقال:

ــ لو كان الذى صنعت للدنيا لكان فى هذا ما يرضينى ودونه ، ولكن والله ما فعلته الالله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسسلم •

ولقد كان هذا الرجل معبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والأهل البيت النبوى على خوف من بنى أمية ، وكان لسان حاله يقول :

أهب الحسين ولكنما لسانى عليه وقلبى معه همست لسانى عن مدهه حدار أمية أن تقطعه اذا الفتنة اضطرمت في البلد ورمت النجاة فكن امعة

وفى خلال هذا الوقت ، كان اللعين عبيد الله بن زياد قد أرسل الى المدينة من يخبر ويبشر واليها عمرو بن سعيد بقتل الحسين ، فلقى رجل من قريش رسول ابن زياد وسأله قائلا :

- ــ ما الضبر فقال:
- الخبر عند الأمير فقال القرشى:
- ــ أنا لله وأنا اليه راجعون ، قتل الحسين .
- ودخل رسول ابن زياد على عمرو بن سعيد فقال:
  - ما وراط ؟ قال :
  - \_ ما يسر الأمير ، قتل الحسين بن على قال :
    - ناد بقتله ٠

فنادى فى المدينة بذلك · فصاح نساء بنى هاشام وخرجت ابنة عقيل ابن أبى طالب ومعها نساؤها حاسرة تلوى ثوبها وهى تقول :

ماذا تقولون ان قال النبى لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتى وبأهلى بعد مفتقدى منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم ما كان هذا جزائى اذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى فلما سمع عمرو بن سعيد والى المدينة أصواتهن ضحك وقال:

عجت نساء بنى زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب(١)

ثم قال عمرو ، ناعيه كناعية عثمان ، ثم صعد المنبر فأعلم الناسس بقتل الحسين بن على ، ولما بلغ عبد الله بن جعفر زوج العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، قتل ولديه فيمن قتل مع الامام الحسين ، دخل عليه أحد مواليه يعزيه فيهما والناس يعزونه كذلك ، فقال هذا المولى :

\_ هذا ما لقيناه من الحسين •

فحذفه عبد الله بن جعفر بنعله ، وقال:

ـ يا ابن اللخناء ، اللحسين تقول هذا ؟ والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه ، والله انه لما يسخى بنفسى عنهما ويهون المصاب بهما ، أنهما أصيبا مع أخى وابن عمى مواسيين له صابرين معه ، ثم قال : أن لم تكن آست الحسين يدى ، فقد آساه ولداى •

· ويروى أن بعض أهل المدينة سمعوا ليلة قتل الحسين رضى الله تعالى عنه ، مناديا ينادى :

أبشروا بالعداب والتنكيل من نبى ومسلائك وقبيل وموسى وصاحب الانجيل (٢)

\* \* \*

ويعلق الحافظ ابن كثير على مقتل الامام الحسين ، فيقول :

<sup>(</sup>۱) الأرنب وقعة كانت على بنى زياد من بنى الحرث بن كعب . وهذا لعمرو بن معد يكرب .

ويتول ابن نما الحلى مسفها لعمرو بن سعيد في بشراه :

به وهم على دين النبى محمد نما قالوا باقوال الكفور الملحد هم طريت على غل وحقد مكمد

يستبشرون بقتله وبسبه وان ماهم مسلمون وانما قداسلموا خوف الردى وقلوبهم (٢) وفي رواية: وحامل الانجيل .

« فكل مسلم ينبغى له أن يحزنه قتل الحسين رضي الله عنه ، فانه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التي هي أفضل بناته ، وكان عابدا وشجاعا وسمنيا ، ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من اظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء • وقد كان أبوه أفضل منه فقتل ، وهم لا يتخذون مقتله مأتما كيوم قتل الحسين ، فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج الى صلاة الفجر في السابع عشر(١) من رمضان سنة أربعين ، وكذلك عثمان كان أفضل من على عند أهل السنة والجماعة ، وقد قتل وهو محمسور ف داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين ، وقد : ذبح من الوريد الى الوريد ، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما ، وكذلك عمر بن الخطاب ، وهو أفضل من عثمان وعلى ، قتل وهو قائم يصلى ف المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن ، ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، سيد ولد آدم في ألدنيا والآخرة ، وقد قبضه الله اليه كما مات الأنبياء قبله ، ولم يتخذ أحد يوم موته ماتما يفعلون فيه ما يفعل هؤلاء الجهلة من الرافضة ، يوم مصرع الحسين ، ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم وقبله شيء مما ادعاه هؤلاءً يوم مقتل الحسين من الأمور المتقدمة ، مثل كسوف الشهمس والحمرة النبي تطلع في السماء وغير ذلك ، وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها ، ما رواه على بن المسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :

« ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وان تقادم عهدها ، فيحدث لها استرجاعا(۲) ، الا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها » ه (رواه الامام أحمد وابن ماجه ) • انتهى كلام ابن كثير •

نعود فنقول ، أنه لما اقترب ركب أهل البيت النبوى الكريم من المدينة المنورة عائدين من الشام ، وبلغوا مشارفها ، نزل زين العابدين على ابن الحسين رخى الله تعسالى عنهما ، وحط رحسله هو وأهله وضرب فسطاطه ، وقال لبشر بن حذام :

ــ يا بشر ، رحم الله أباك ، لقد كان شاعرا ، فهل تقــدر على شىء منه ؟ قال :

<sup>(</sup>١) وفي رواية: الناسع عشر .

<sup>(</sup>٢) وذلك بقوله: أنا لله وأنا اليه راجعون .

- بلى يا ابن رسول الله ، انى لشاعر ، قال :

ــ أدخل المدينة وانع أبا عبد الله •

ركب بشر فرسه وركض حتى دخل المدينة ، ولما بلغ مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ، رفع صوته بالبكاء قائلا :

يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعى مدرار الجسم منه بكربلاء مضررج والرأس منه على القناة تدار

ثم نادى ، هذا على بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم ، وأنا رسوله اليكم أعرفكم مكانه ، فما بقيت فى المدينة مخدرة ولا محجبة ، الا برزن من خدورهن ، مكتسوفة رووسهن وشعورهن ، يدعون بالويل والثبور ، فلم ير يوم آمر على المدينة من ذلك اليوم ، كما لم ير أكثر من ذلك اليوم باكيا أو باكية وهم يستقبلون ذلك الركب الكريم ، وينادى قائلهم :

أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب

ثم دخل على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما المدينة • فزار مقام جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أوما الى الناس أن اسكتوا ، فسكنت فورتهم ، ثم خطبهم قائلا :

« الحمد لله رب العالمين ، مالك يوم الدين ، بارى الخلائق أجمعين، الذى بعد فارتفع فى السموات العلى ، وقرب فشهد النجوى ، نحمده على عظائم الأمور ، وفجائع الدهور ، وجليل الرزء ، وعظيم المسائب ،

«أيها القوم ، ان الله ابتلانا بمصيبة جليلة ، وثلمة فى الاسلام عظيمة، قتل أبو عبد الله وعترته ، وسبى نساؤه وصبيته ، وداروا برأسه فى المبلدان من فوق على السنان •

« أيها الناس ، فأى رجالات منكم يسرون بعد قتله ، أم أية عين تحبس دمعها ، وتضن عن انهمالها ، فلقد بكت السبع الشداد لقتله ، وبكت البحار والسموات والأرض والأشجار والحيتان والملائكة المقربون وأهل السموات أجمعون •

« أيها الناس ، أى قلب لا يتصدع لقتله ، أم أى فؤاد لا يحن اليه ، أم أى سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الاسلام •

« أيها الناس ، أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين ، كأنا أولاد ترك أو كابل ، من غير جرم اجترمناه ، ولا مكروه ارتكبناه ، ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين ، ان هذا الا اختلاق ، والله لو أن النبى تقدم اليهم فى الوصاة بنا ، لما زادوا على ما فعلوه ، غانا لله وانا اليه راجعون » •

المثم دخل منزله وهو شدید الحزن علی ما أصاب أهل البیت ، وبکی بکاء شدیدا ، بل ظل یبکی علی هذا الحادث سنین طویلة ، وکان یقول عندما یحضرون له طعامه وشرابه :

\_ قتل ابن رسول الله جائعا عطشانا ه

ولما كلموه في كثرة بكائه ، قال :

- ان يعقوب عليه السلام ، فقد سبطا من أولاده فبكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم ، وابنه حى فى الدنيا ولم يعلم أنه مات ، وانى نظرت الى أبى وسبعة عشر من أهل بيتى قتلوا فى سساعة واحدة ، فترون حزنى عليهم يذهب قلبى .

وأما العقيلة الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، فقد تجلى. حزنها لما دخلت المدينة المنورة ، وذلك عندما أخذت بعضادتى باب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وعيناها تسيل بالدموع باكية منتحبة وتنهادى :

ـ يا جداه انى ناعية اليك أخى الحسين .

وما أن استقر المقام بها بالمدينة المنورة ، حتى أخذت تنتبر المنابر ، تخطب الجماعات مظهرة عدوان يزيد بن معاوية وبغى عبيد الله بن زياد وطغيان أعوانهما على أهل البيت النبوى الكريم ، فأثارت الثائرة ، وهيجت الخواطر والمشاعر ، وألبت الجماهير على حزب الشر ، وذلك من قوة بيانها وجزيل بلاغتها ، مما جعل عمرو بن سعيد والى المدينة من قبل يزيد ، يستنجد به خوفا على ولايته من غضبة الناس ، اذا ظلت السيدة العقيلة زينب تخطب الناس وتثير حماستهم .

ولذلك أمر يزيد بن معاوية ، بأن تغادر السيدة الطاهرة ، المدينة الى حيث تشاء من أرض الله غير الحرمين الشريفين .

وقد عز عليها تنفيذ ذلك الأمر ، وعظم عليها أن ترحل من أرض الآباء

والأجداد ، مهبط الوحى ، وحيث توجـــد الأعظم العطرات لآلهـا ، وقالت :

- اقد علم الله ما صار اليه أمرنا ، قتل خيرنا وانستنا كما تساق الأنعام ، وحملنا على الأقتاب ، فوالله لا خرجنا وان أهريقت دماؤنا • فتدخلت السيدة زينب بنت عقيل رضى الله تعالى عنهما ، وقالت :

ـ يا بنت عماه ، قد صدقنا الله وعده • وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء ، فطيبى نفسا وقرى عينا ، وسيجزى الله الظالمين ، أتريدين بعد ذلك هوانا ؟ ارحلى الى أى بلد آمن •

ثم اجتمع عليها نساء بنى هاشم وتلطفن معها فى الكلام وواسينها حتى قبلت الرحيل عن أرض الحجاز • وقد اختارت السيدة العقيلةزينب رضى الله تعالى عنها ، مصر دارا لاقامتها ، لما سمعته عن أهلها من محبتهم لأهل البيت النبوى الكريم ، وعظيم عطفهم ومودتهم وولائهم لذوى القربى ، ولما تعرفه من أن مصر كنانة الله فى أرضه ، من أرادها بسوء من جبار قصمه الله ، ولما سمعته بما حدثت به أم سلمة ، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى قبل انتقاله الى الرفيق الأعلى بأهل مصر ، فقال :

« انكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا فان لهم ذمة ورحما » •

وفى رواية ، أنه صلى الله عليه وسلم قال

« انكم ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها القيراط ، فاذا فتحتموها فأحسنوا الى أهلها فان لهم ذمة ورحما » ، أو قال : « ذمة وصهرا »، ( رواه مسلم ) •

وقد صحب السيدة الكريمة فى مجيئها الى مصر بعض أهل البيت الكرام • وكان فيمن صحبها من أهل البيت النبوى الكريم — كما يروى البعض — السيدة فاطمة ابنة مولانا الامام الحسين ومسجدها معروف بالقاهرة باسم مسجد السيدة فاطمة النبوية ، وكذلك السيدة سكينة ابنة مولانا الامام الحسين ومسجدها معروف بالقاهرة كذلك باسمها ، وبهذا مقال محمد بن عبد الله عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن الحسن ابن الحسن رضى الله عنهم جميعا •

وبالاسناد المرفوع الى على بن محمد بن عبد الله ، قال :

ــ لما دخلت مصر فى سنة ١٤٥ هجرية ، سمعت عسامة المعاقرى يقول ، حدثنى عبدالملك بن سعيد الأنصارى ، قال حدثنى وهب بن سعيد الأوسى عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى ، قال ، رأيت زينب بنت على بعد قدومها بأيام ، فوالله ما رأيت مثلها وجها كأنه شقة قمر •

وبالسند المرفوع الى رقية بنت عامر الفهرى ، قالت :

- كنت فيمن استقبل زينب بنت على لما قدمت مصر بعد المصيبة ، فتقدم اليها مسلمة بن مخلد الأنصارى ، وعبد الله بن الحرث ، وأبو عميرة المزنى ، فعزاها مسلمة فبكى ، فبكت وبكى الحاضرون وقالت : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » •

وكان مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصر ، قد توجه ومعه جماعة من أصحابه ورهط كبير من أعيان مصر وعلمائها ووجهائها وتجارها ، ليكونوا فى شرف استقبال السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، عندما تطأ قدماها الشريفتان أرض الكنانة ، فاستقبلوها جميعا استقبالا حافلا بليق بمقامها الكريم ، عند قرية على طريق مصر والشام ، شرقى مدينة بليس بمحافظة الشرقية ، وقد عرفت هذه القرية فيما بعد باسم قرية العباسة نسبة للعباسة ابنة أحمد بن طولون ،

وقد وافق دخول السيدة الطاهرة مصر ، بزوغ هلال شعبان سسنة احدى وستين هجرية ، الموافق ٢٦ ابريل سنة ١٨١ ميلادية ، وكان قد مضى على استشهاد شقيقها الامام أبى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه سنة أشهر وأيام •

ولقد قال أهد الشعراء في اختيارها مصر دارا لاقامتها:

لما رجعت من الشآم ليثرب طلبوا اليك الظعن للبلد الذى فاخترت مصر فرحبت بك وأنثنت

من بعد فاجعة الامام الحسين تستوطنينه خسارج الحسومين تهتسز من شرف على السكونين

وقد أنزلها الوالى هي ومن معها فى داره بالحمراء القصوى ترويحا لها ، اذ كانت تشكو ضعفا من آثر ما مر بها ، فنزلت بتلك الدار معززة مكرمة ، وبقيت فيها موضع اجلال المصريين وتقديرهم ،حيث كانوا

يفدون الى منزلها الكريم ملتمسين بركتها ودعواتها ، مستمعين الى ما ترويه من الأحاديث النبوية الشريفة والأدب الديني الرفيع •

وبقيت العقيلة السيدة زينب بتلك الدار ، أقل من عام بقليل ، فلم تر خلال مدة اقامتها الا عابدة متبتلة متهجدة صوامة قوامة تالية لآى الذكر المكيم .

وهد انتقلت رضوان الله عليها عشية يوم الأحد لأربع عشرة مضين من رجب سنة ثنتين وستين من الهجرة ، الموافق ٢٧ مارس سنة ٢٨٢ ميلادية ، فمهدت لها الأرض الطاهرة مرقدا لينا فى مخدعها من دار مسلمة ، حيث أقامت وحيث اختارت أن تلقى فيها ربها الكريم ليكون مضجعها الأخير .

وصار مقامها حيث ووريت الثرى ، مزارا مباركا يفد اليه المسلمون من كل حدب وصوب ، يتبركون به ويسألون ربهم فيه صالح الدعوات •

وفى هذا المقام الطاهر المعروف بالحرم الزينبى أو المسجد الزينبى أو مسجد السيدة زينب ، حيث أطلق اسمها على الحى كله ، يقسول الشساعر:

هذا ضريح شسقيقة القمسرين وسليلة الزهراء بضعة أحمسد نسب كسريم للفصيحسة زينب

بنت الامام شريفة الأبوين نور الوجود وسسيد الثقلين شمس الضحى وكريمة الدارين

هذا تبس من تاريخ حياة العقيلة الطاهرة ، سليلة المجد وزهرة أهل البيت السيدة زينب بنت الامام على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما ، ومنه نقف على ماغمض من حياة جرى النبل فى ركابصاحبتها، وتسابقت الفضائل بين يديها ، وتكاملت الصفات فى ثناياها ، وانطبعت محامد الفصال على لألاء صفحتها ، وتفجرت جلائل الأعمال من ينبوع همتها .

سيدة كانت ومازالت فخر النساء ، حملت علم الجهاد ، وشاركت الرجال فى الضراء ، وألزمت أعداءها الحجة ببليغ منطقها وفصيحخطابها، فباتوا يخشون على سطوتهم وجبروتهم بأسها ، ويعملون ألف حساب لحماستها ، ولكن لم يغنهم حسابهم ولم يفدهم تدبيرهم نفعا •

سيدة غلبت القادة ، فراعهم منها أنها أحبطت سياستهم ، وأفسدت تدبيرهم ، وهي العزلاء الا من قوة الحق وحرارة الايمان •

عملوا ما وسعه جهدهم لاسكاتها ، وجربوا معها التهديد والوعيد ، هما كانت تخشى شيئًا الأأن يضيع الحق بين معقعة سلاحهم وصخب تهديدهم ، فكان صوتها يعلو دائما على أصوات الباطل ، وحجتها دائما تمدق الزيف ، ومنطقها ينفمد أنفاس اللجاجة •

حملت رضوان المتمالي عليها ، من بلد الى بلد كيلا تمكن من أنتجمع حولها أنصارا يشايعونها ، ولكنها كانت في كل بلد تحل بها ، سرعان ما يقبل عليها الأنصار ويتعلقون بها ويؤيدون تضيتها ، حتى اذا هبطت مصر ، خرج أهلوها يستقبلونها أبلغ استقبال ، وأحلوها في نفوسهم محل التقدير والاجلال ، فكانت دارها كعبة القصاد وطلبة الرواد •

ولما قضت رضوان الله تعالى عليها ، تحولت دارها الى مزار، فكان ضريحها مهبط الرحمات ومقام الدعوات ، فلا غرو فهى حقيدة الرسول الكريم ، نفعنا الله بها وأفاض علينا من بركاتها .

هب آل النبسى خالط قلبسى وسرى فى مفاصلى فاعدروني أنا والله مغرم بهواهم علاوني بذكرهم علاوني

\* \* \*

## المداكح السزينية

ان محبى أهل البيت النبوى الكريم ، يفصحون عن شعورهم وتقديرهم واجلالهم لأهل بيت النبوة فى كل مناسبة تمر ، فينتهزونها ليدلوا بدلوهم فى بحر تلك المحبة ، وهو واسع عميق لا غور له ، فتنطلق حناجرهم وأقلامهم بما تجود به القرائح النقية فى هذا المجال •

وان من أعظم المناسبات التى ينتهزها هؤلاء ، مناسبة الاحتفال بذكرى موالد أهل البيت ، فما تجىء ذكرى مولد أحد من أهل البيت رضى الله تعالى عنهم جميعا ، حتى تلقى القصائد والكلمات فى مديحهم وتعداد مآثرهم ومناقبهم ،

وما يكاد يدنو الاحتفال بذكرى مولد العقيلة الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وأرضاها ، حتى يتسابق الشعراء والأدباء الى نظم الكلمات التى تعبر تعبيرا صادقا عن حقيقة محبتهم وولائهم لصاحبة الذكرى الكريمة ، فمنهم من يلقيها شفاهة ، ومنهم من يتولى طبعها وتوزيعها على جمهور المحتفلين بالذكرى •

ولا يمكن أن يتسع المقام هنا لايراد كل ما يلقى أو يقال فى هـذه المناسبة الجليلة ، فذلك يحتاج الى مئات المجلدات الضخمة ، ولهذا نجتزىء ببعض ما ألقى أو طبع ونشر بعد تقديم تعريف موجز بصاحب كل تصيدة •

وتعتبر قصيدة الشاعر العربى الكبير دعبل بن على الخزاعى في محبة أهل البيت ، من أحسن ما قيل أو كتب •

ولقد كان دعبل المتوفى فى سنة ٢٤٦ هجرية من الشيعة ، وقصصد بقصيدته ، على بن موسى الرضا رضى الله تعالى عنه بخراسان ، وهذه هى القصيدة :

ومنزل وحي مقفر العرمـــات(١) وبالركن والتعريف والجمرات(٢) ديار على والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات(٢٠) ديار عفاهـــا جـور كل منابذ ولم تعف بالأيام والســنوات(٤) وللصوم والتطهير والمسسنات من الله بالتسليم والرحمات متى عهدها بالصوم والصلوات ؟ أفانين في الآفاق مفترقات (٥) وما الناس الا حاسب ومكذب ومضطعن ذو احنة وتسرات (٦) اذا ذكروا قتلى ببــدر وخيبر ويوم حندين أسبلوا العبرات(٧) لهم كل حين نومة بمضاجع لهم في نواحي الأرض مختلفات وقد كان منهم بالحجاز وأهلها معاوير يختارون في السروات (٨) ملامك في أهل النبسى ، فانهم أحباي ماعاشوا وأهل ثقاتي (٩) تخيرتهم وشدا لأمرى ، فانهم على كل حال خسيرة الخسيرات وزد حبهم \_ يارب \_ ف حسناتي لفك عناة أو لحمل ديات (١٠) وأهجر فيكم أسرتى وبناتى(١١)

مدارس آیات خلت من تالوة لآل رسسول الله بالخيف من منى منازل ، جبريل الأمين يزورهـــــا قفا نسسأل الدار التي خف أهلها وأين الألى شطت بهم غربة النوى فیارب زدنی فی یقینی بصیده بنفسى أنتم من كهول وهتيــة أهب قصى الرحم من أجل حبكم

<sup>(</sup>١) المتفر: الخالى من الناس ، والعرصات: ساحات الديار ،

<sup>(</sup>٢) أسماء مواضع بمكة لا تزال قائمة لاداء الشعائر الدينية .

<sup>(</sup>٣) على بن أبى طالب ومن بعده من نسله وشيعته الذين نالهم من حكام بنى أمية التشتيت والتتل . الثفنات : الاثر الذي يتركه السجود أو التعود منه في عظام الركبة أو القدم .

<sup>(</sup>٤) عفاها : محاها . والمراد أن ديار أهل البيت محاها ظلم أعدائهم وليس مرور الأيام والسنون .

<sup>(</sup>٥) الألى : الذَّينَ ، شطت : بعدت ، الأمانين : الأحوال والأنواع ،

<sup>(</sup>٦) المضطفن : الحاتد ، الاحنة : العداوة ، الترات : جمع ترة وهي الثار .

<sup>(</sup>V) أسبماء مواقع كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأعدائه ابان الدعوة . السبلوا : ذَرَهُوا .

<sup>(</sup>٨) المغاوير : جمع مغوار ، وهو الكثير الغارات ، السروات : السادات (٩) اى دع لومك اياى في مدحى آل البيت وحبى لهم .

<sup>(</sup>١٠) العناة : جمع عان وهو الاسير . يعنى انهم يفكون الاسرى ويحملون الديات عمن تلزمه .

<sup>(</sup>١١) قصى الرحم : بعيد القرابة ، يقول أحبكم وأن كانت صلتى بكم بعيدة ، فقد كآن يمنيا وهم مضريون من مضر .

وأكتم حبيكم مخافة كاشميح عنيد لأهل المحق غير مموات(١) لقد حفت الأيام حولى بشرها وانى لأرجو الأمن بعد وفاتى أروح وأغــدو دائم المسرات ؟ أرى فيئهم فى غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات(١) فآل رسول الله نحف جسومهم وآل زياد حفل القصرات(٤) و آل رسول الله في الفيلوات<sup>(ه)</sup> اذا وتروا مدوا الى أهل وترهم أكفا من الأوتار منقبضات(٦) فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لقطع قلبى اثرهم حسرات(٧) سأبكيهم ما ذر في الأرض شسارق ونادى منادى الخير بالصلوات(٨) وما طلعت شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات(٩)

ألم تر أنى من تسلاتين حجة (٢) بنات زياد في القصور مصـــونة

أما العارف بالله ، الصوف الورع ، الزاهد العالم ، النقى التقى ، سيدى الشيخ عبد الله الشبراوى ، قله قصائد في أهلُ البيت النبوى وضوان الله تعالى عليهم ، عبر فيها وبها عن صادق ولائه واجلاله لهم ، وأوضح فيها ما هم عليه من صفات كريمة نادرة لا تجتمع في غيرهم • وقد جآء في احدى قصائده العصماء ما يأتي:

أجسل بنى الدنيسا وأشرف أهلهسا وأنداهــــم كفــا وأعـــــلاهم قـــــدرا

هم القـــوم ان قابلت نور وجوههـــم رأيت وجوها تخجل الشمس والبدرا

<sup>(</sup>۱) الكاشيح: من يضمر العداوة . المواتى : المناصر والموافق . (۲) الحجة بكسر الحاء : السنة .

<sup>(</sup>٣) النيء: الخراج والغنيمة . صغرات : خاليات .

<sup>(</sup>٤) حمل التصرات : ضخام الأعناق ، كناية عن سمنتهم .

<sup>(</sup>٥) زياد بن مرجانة عامل يزيد بن معاوية ، وآثامه مع أهل البيت لا تنسى. الفلوات: المنجاري .

<sup>(</sup>٦) وتروا : ظلموا . والوتر : الظلم والانتقام . والأوتار : جمع وتــر بفتح التاء وهو معلق التوس . والمعنى انهم اذا ظلموا لا يستطيعون دفع الظلم عن انفسهم .

<sup>(</sup>٧) يعنى : لولا ما ارجوه لهم من حسن الحال أو المثوبة لتمزق تلبى من الحسرة والحزن عليهم .

<sup>(</sup>٨) ما ذر شارق: ما طلع نجم .

<sup>(</sup>٩) الغدوة: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . والمعنى ، أنه يذكرهم في كل وقت ولا ينساهم .

وان سمعت أذناك حسس مسنيعهم

وجبت حماهم مسدق الخسر الخبسرا

لهم أوجه نور النبوة زانها

بلطف سرى فيهم فسبحان من أسرى

اهم النعمية العظمى لأمة جيدهم

فيا غوز من كانسوا لسه فى غدد ذخسسرا

اذا فاخرتهــم عصـــبة قرشــية

فجددهم المختار حسبهم فخسرا

ملوك على التحقيدة ليس لفيرهم

سُوى الاسم وانظرهم تجدهم به آحرى(١)

ومن قصيدة بليغة عصماء لفضيلة الشيخ محمد الطاهر الحامدى ، كما جاءت في كتاب « السيدة زينب المثل الأعلى للفضيلة والعفاف » للجنة نشر العلوم والمعارف الاسلامية ، يقول فضيلته :

أأقصد آل أحمد خسير آل وأخشى بعد ، من حدث الليالي هم الأمراء سلاات البرايا وأرباب المفاخسر والمعسالي حماة الدين لم يالوه جهدا ولا أعياهمو طول النضال أجل الناس منقب ة وأندى وأسبقهم الى كرم الفعسال وأوفى الخلَّق ، ما ضـنوا بوعد ولا شابوا المواعد بالمطال(٢) ومنذ قصدتهم لم أخش دهرى ولاحامت حسوادته حيالي أأشقى بالخطوب وهم غياثى وأخشى النائبات وهم ثمالى (٣) جعلت حماهمو سيكنى ودارى وتحت ظلالهمم حطت رحالي وكم جبروا سرواى كسير قلب وكم كفلوا سرواى فقرير حال تمسك في الحياة بهم وخدهم رجاعك في المقام والارتحال

ويمم ربة الشورى تجددها تنيلك كل مرتخص وغال(٥)

<sup>(</sup>١) أبيات وألفاظ هذه القصيدة واضحة المعانى وليست في حاجة الى شرح . (٢) ضنوا: يخلوا ، المطال: الامهال والتسويف .

<sup>(</sup>٣) الخطوب : الحوادث والمسائب . ثمالى : عونى ورجائى وتسوام

<sup>(</sup>٤) جبروا : طيبوا خاطر ، كسير قلب : حزينه ومفجوعه .

<sup>(</sup>٥) ربة الشورى : هي العقيلة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ٤ كما تسمى أيضا صاحبة الشورى .

ولذ برحابها والرم ثراها وفز باللثم منه والاكتحال وسل ما شئت من دين ودنيا وما أملت من جاه ومال اذا أولتك زينب أى لحظ فلا تخش الخطوب ولا تبالى بكفيها الجحيم لن يعادى ، وجنات النعيم لن يوالى وقفت ببابها أى انسلال منى بفضل يمينها أى انسلال لها قدر يباهى الشمس فضرآ ويمسفر دونه قدر الهسلال وذات المجسد والحسب المعملي ومسولاة الأكابسر والمسوالي وفى بيت النبوة قد تربت على كرم الشمائل والخملال وصينت بالعفال فلم يعبها سوى هب الفضائل والكمال ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فكم كدعت لمولاها وكدت بفسير تردد وبلاكسلال وكم قامت تروم رضاه ليـــــلا ونيران الحــوادث في اشـــتمال وما ركنت السي الدنيا بقلب ولا خطرت لها يوما ببال وما الدنيا ؟ أتخطر في فؤاد عن اللهذات أمسبح في اشتغال نعيم لا يغرك سوف يبلى وبورك فى نعيم غمير بال نجدد ذكر مولدهـــا ونحيى لنحيا بالجوائز والنوال ونهتف باسمها دوما ونذكى شداه بالاحتفاء والاحتفاال بها نال الثرى شرف الثريا وتاهت مصر في حلل الجمال وأضمي تربها الميمون يسمو عملي المسدر المنضد واللآلي وأهست كعبة القصاد فيها وصاحبة الرياسة والمقال ألم تشرف بزينب أرض مصر ؟ اذن كان الأوائل في خبال ولم شادوا الضريح هنا وأموا حماها بالدعاء والابتهال ضريح تسلطع الأنوار فيسه ويكسى بالمسابة والجسلال فيجده الطغساة بلا دليسل سوى الهذيسان من قيل وقسال أليس الأولياء لهمم مزايا وأطموار تجمل عن التسال لهم عند المهيمن مما أرادوا من الاكرام والرتب العمروالي بجاهك يا ابنة الزهراء لذنا لنظفر منك بالمنن المروالي ألا ياربة الشروري أغيثي أخاكلف بحبك غير سال(١)

<sup>(</sup>١) كلف: أحب وأولع . غير سال: غير ناس أو تارك .

له نفس تســـارع للمنايا وتسعى في الشيقاء بلا مــلل وقلب بات من درن المعسامي حليف السعام والاعتسلال ومثلك من يمن بغسير من ومن يعطى الجنزيل على التوالى فمنى بالقبول وأسعفينى بود غيي منصرم المبال(١) وكوني عند جدك لي شدفيعا عسى بالقدرب أسعد والومسال فلا زال الســـلام عليك يترى من الله العلى بــلا انفصـــال \* \* \*

ولقد أكرم الله تعالى فضيلة الأستاذ العالم الورع الشيخ أحمد فهمى محمد المحامى ، فأسكن قلبه محبة أهل البيت النبوى الكريم ، فألف فيهم كتبا عدة تعتبر بحق مراجع قيمة في سيرتهم • فكتب عن السيدة العقيلةُ الطاهرة ، السيدة زينب مولفا نفيسا ختمة بمديح قيم له في صاحبته جاء نسه:

مسلى الاله على طه وعترته وتلك زلفى كتاب الله يمليهسا

مقام زينب مهوى كل خالصـة من العبادة، تحبو من يواليها بنت الرسول ومن لى أن أوفيها بما أرى من حقوق قل موفيها انى أحس بأن المسطفى معنا فالروح في هزة مما يواتيها كأن نفسى قدر طارت لعالمها فقد ترانى بصال لست أدريها فى نشوة تملك الوجدان روعتها تفوق روحتها الدنيا وما فيها لله زينب ما أوليت من مدد يدعو لمكرمة سيبحان موليها بنت الرسول تسامت فى كرامتها ونضر الله قبرا بات يحسويها بدا لشاهد عينى ضـوء غرتها وتلك أضواؤها عينى تلاقيها فالصفو يكشف ما غابت مشاهده عن العيون ونار الوجد تذكيها فافتح بفاتحة القرآن قبتها فان رحمة ربى فى نواحيها في مصر آل رسول الله قد ملات أنوار مهبطهم أرجاء واديها وانهم سكن فى كل نائبة ودارهم حرم أمن لغاشيها

ولقد تضمن هذا المؤلف قصيدة أخرى للعالم اللغوى المرحوم الشيخ أحمد الكتاني ، جاء فيها:

لذ في الشمدائد بابنة الزهراء واقصد حماها توق كل عناء هي زينب ذات المقامات العسلا وكريمة الأجسداد والآباء هي ربة الشوري وغوث من التجا بنت الامام وفارس الهيجاء

<sup>(</sup>۱) منصرم: مقطع .

أنتم اذا عز الرجــاء رجـائي يأتونه زمرا من الأنماء والآل والأصحاب ما شساد شدا لذف الشدائد بابنة الزهسراء

أخت الحسين وجدكم خير الورى مقامكم في مصر كعبـــــة أهلهــــــا فاليك بعد الله أشكو علتى فالداء أعضاني وعر دوائي فعسى بكم يا سادتى وبجدكم من ضر ما أشكو يكون شهائي قد أثقلتني السيئات وما لها في العدد من حصر ولا احصاء بل ليس لى من صالح الأعمال أرجو به تخفيف حمل باللي الا التجائي للنبي ونسبتى لجنسابه العالى وحسن ولائي صلى عليه الله ما سرت الصبا أو فاح عرف الملك في الأرجاء ١٦٠

ولقد كان العالم العارف بالله ، المؤرخ المجاهد ، صاحب الصـــفات المشرقة ، الذي قدم للعلم والمكتبة الاسلامية والعروبة ، الكثاير من الخدمات التي لا تقدر ، الاستاذ أحمد خيرى ، الحسيني النسب ، الحنفي المذهب ، الخلوتي المشرب ، ممن أدلى بدلوه في هذا المضمار الواسم عن علم وخبرة ودراية + فقد عكف على حفظ القرآن الكريم وانكب على مطالعة كتب التفسير والحديث والأدب والتاريخ ، حتى نال منها مبتغاه ، فنظم الشعر الرفيع حتى صار له من شعره ديوان خاص فى مجلدين ، وفيه مجموعات تتعلَّق بحبه ومدحه لأهل البيت ، فكان يقول :

 « انى فى حبهم وفى بغض خصومهم لا أكتفى بأن أكون شيعيا واحدا ولكن سبعة من الشيعة يكررون عشر مرات ليكون الناتج سبعين شسيعيا » ٠

عاش \_ رحمة الله عليه \_ في روضة خيري من أعمال معافظة البحيرة ليدير شئون مزارعه وأملاكه بعيدا عن المدينة وضجيجها ، فأفاد من حياة الريف وسكناه ، وانقطع للاطلاع والعلم ، فنهل من مكتبته الكبيرة التي حوت أكثر من سبعة وعشرين ألف كتاب مطبوع ومخطوط ، فساعده ذلك على أن يبرز للقارئين بلغة الضاد ، العديد من الأبنعاث القيمة التي نالت نجاها يستل الاعجاب ، ويبعث على التبجيل والتقدير •

ولقد نظم قصيدة فريدة فى السيدة العقيلة الطاهرة السيدة زينب ، أسماها القصيدة الزينبية ، اليك نصها وشرحها:

<sup>(</sup>١) الصبا هو اسم لرياح تعرف به ، عرف : رائحة ،

أريج كعرف المسك أو هـو أطيب ونور كضوء الشمس بل هو أغلب(١) وفخُــر تناهى لا يسامى عــلوه وذكر اليه القلب يهفو ويرغب(٢) وجاه عظيم لا يحساط بكنهسه وجاريري فيه السلامة مذنب(٢٠) وهسرز أذا ما الزعجسات تكأكأت وكهف أذا أشتد الزهام ومطلب (١٠٠ وسر به النابي يسل فيعضب (٥) وحزم كمشحوذ السنان مذرب(٦) وبنت الى خسير النبيين تنسب(٧) ويأمن فيه من يخاف ويرهب به بنت زهراء الفواطم زينب(١٠) ثوى فيه من بضع النبوة كوكب(٩) فمسدح بني طسه الي محبب وان ظل طول الدهر يحصى ويكتب هم الدين والدنيا هم الصفو والصفا هم الانس والزلفي هم الأمو الأب (١٠) رأيت الرضا ينثالوالعفويالب(١١)

وعسز به يعلو النزيل على الورى وعزم كطود شامخ متوطـــد وفرع الى دوح المكارم ينتمى وباب يمــط الوزر في عتبــاته وقبر حوى طهرأ وخيرا وعفهة يفاخسر أرماسا سيواه بآنه تعال بليغ القول وابلغ بى المسدى بحار يصار المرء في وصف ما بها اذا ذكر آل البيت دار بمجلس ففى القلب كاغور وفى الغم شهدة وفالأذن تغريدوف الأنف زرنب (١٢) وحبهم المنجى اذا ما منحته فان جنان الخطد تدنو وتقرب

<sup>(</sup>١) الأريج: توهج ريح الطيب وفوحاته ، والعرف بفتح فسكون : الرائحة .

<sup>(</sup>٢) تناهى : بلغ أي انتهى الى غايته . والذكر هنا الصيت والثناء . ويهفو : يطير ويخفق ويحن .

<sup>(</sup>٣) كنهه: نهايته.

<sup>(</sup>٤) تكأكات : از دحيت .

<sup>(</sup>٥) النابي: السيف الذي لا يعمل ، ويعضب: يقطع .

<sup>(</sup>٦) الطُود : الجبل العظيم ، متوطّد : ثابت ، المسحود : المسنون ، المفرب: المحدد.

<sup>(</sup>٧) الدوح: الشبجر العظيم.

<sup>(</sup>٨) زهراء النواطم : هي السيدة عاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمراد بالنواطم جداتها وهن عاطمة بنت سعد أم تصي ، وفاطمة المخزومية أم عبد الله والد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وماطَّمة بنت زائد أم أمها السيدة خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها .

<sup>(</sup>٩) أرماسا : جمع رمس وهو القبر . وثوى : أقام .

<sup>(</sup>١٠) الصنو : الخلاصة . والصفا بن الصفاء ضد الكدر . والزلفي : التربة والمنزلة .

<sup>(</sup>١١) أنثال : تتابع وانصب . ويالب : يأتي من كل جانب .

<sup>(</sup>١٢) الكانور: مما يستعمل لتقوية القلب ، والشهدة : القطعة من الشهد ، والزرنب : نبات طيب الرائحة .

تقسى وأم فى العبسادة تدأب(٤) وفحجر خيرالخلقيمنوويحدب(م) له النص يقضى بالولاء ويوجب (٢) كريم «جواد» في الماثر مطنب<sup>(۹)</sup> يزول اذا ما وهن الصخر علهب (١٠) تقاصر عنه أعجمي ومعسرب وآلك مقتول وعان ومفسرب(١١) رأيت خطوبا أذهلت كل مرضع وصيرت الأرهامتفرى وتشعب(١٢)

فطوبي لعبد قد غدا متوشمها بحب بني الزهراء في يومنكرب(١) ولدت كنجم بعد بدرين أسفرا بكم ألمست الشمس الوضيية تعقب (٢): فقى شهر شعبان المكرم بعد ما مضت خمسة ضاعت بنورك يثرب (٢) نشأت على التقوى بارشساد والد وبين جلال الوحى ينزل بالهــــدى وخمسك ربى بالمرايا فريدة كما خص قدمابالفصاحة يعرب(٦) فأمك خسير المحمسنات وبعلهسا وجدك مله سيد الرسل كلها اليه غدا كل الملائق تذهب(٨) وزوجك عبد الله من صلب جعفـــر غهذا هو الفخسر الرتيب وانما حفظت على التاريخ ذكرا مشسرها فكم لك يا بنت الرسول مواقف

<sup>(</sup>١) نكرب : يشتد بنا الكرب ، والمراد يوم التيامة .

<sup>(</sup>٢) المراد بالشمس الوضيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، والمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ليس له ذرية باتية الا من سلالة البدرين النيرين الحسن والحسين وشقيقتهما زينب خلاصة الزين رضى الله تعالى عنهم

<sup>(</sup>٣) يثرب : من أسماء المدينة المنورة حيث ولدت رضى الله تعالى عنها .

<sup>(</sup>٤) تدأب: تجد وتتعب وتلازم.

<sup>(</sup>٥) يحدب: يعطف ويشنق.

<sup>(</sup>٢) يعرب : هو يعرب بن قحطان أحد ملوك العرب في الجاهلية ومن خطبائهم وحكمائهم .

ويتال أنه وأبوه أول من دعا الى الاجتفاظ باساليب لغتهم بعد أن دخلتها لغات الأمم الأخرى .

<sup>(</sup>٧) اشارة الَّي افضلية السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها على كل النساء لأنها بضعة الرسول صلى الله عليه وسلم . وبعلها هو الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، وولاؤه منصوص عليه في الآية المُفامسة والخمسين من سورة المائدة ، وماثور في حديث الولاء المتواتر المشهور .

<sup>(</sup>٨) ذُهَابُ الخُلُقُ اليه صلى الله عليه وسلم يوم التيامة محتق .

<sup>(</sup>٩) مطنب : مبالغ ومجتهد ، وعبد الله بن جعنر ممن حنات كتسب التاريخ والادب بذكر جوده وسخائه المفرطين .

<sup>(</sup>١٠) الرتيب : الدائم والثابت ، العلهب بفتح نسكون : التيس من الظباء الطويل القرنين ، أى أن مَخر السيدة زينب ساطع في الدنيا ما دامت ، نافع اذا القيامة قامت.

<sup>(</sup>١١) عان : أسير ، ومغرب : من أغرب صِار غريبا ،

<sup>(</sup>١٢) تفرى : تقطع ، وتشعب : تفرق ، على البناء للمجهول في الافعال الأربعة .

غلم يضطرب منك الجنان ولم يهن عزيم ولا لب يمول ويشغب(١) وما ذاك الا من يقينك أنه اليه به منه نفسر ونهرب غلولاك ما كنا وما كان واحسد عليها الى الفرع الحسيني ينسب

ففى الطف أو فى الشام جأشك رابط وحجتك العليا وخضمك روسب(٢) وهمين أرادوا الشعبل لولا تعلق بدمنك أن كاد الصعاملينشب (٦) ويوم التقى الجمعان ظهرا بكربلا وقام فسريق آلنسار للآل يطلب

زنيم دعى فى قريش غـــدا له

جیوش تعادی نجل طه وتضرب<sup>(٤)</sup>

ولولا قضاء الله ما خر ضيغم

صريعا وما نال السيادة فرنب (ه)

ولكنهسا الدنيسا بسسلاء وغسربة

وهم وغم والمتحسان وعموطب(١)

ولمسا هسوى الضرغام وانتهك الحسمي

وأطمع في الأروى ذئساب وأكلب(٧)

وفي البيت اشارة الى ما اراده البغاة من قتل سيدنا على زين العابدين لولا تعلق عمته به واصرارها على أن تقتل معه . ولو حدث ذلك لانقطع نسل الحسين عليه السلام.

مللسيدة زينب مضل على كل حسيني .

(٥) الضيغم : الاسد. والفرنب بكسر الفاء؛ فسكون فكسر : الفار، وايضا ولد الفارة من اليربوع .

(٦) العوطب: الدآهية .

(٧) الضَّرغام بكسر الضاد: الأسد . الأروى جمع أروية: الأنثى من الوعول ، والوعل: تيس الجبل ، وورد في الحديث تشبية الاشراف بالوعول ...

<sup>(</sup>١) الجنان : التلب . وعزيم وعزيمة وعزم كله واحد ، واللب : العقل . ويحول: يتغير ، ويشنغب: يهيج الشر ،

<sup>(</sup>٢) الطف : موضع استشبهاد الامام الحسين عليه السلام . والجاش : النفس . والروسب : الداهية . والمراد ، انه على الرغم من أن خصومها كانوا آشد من الدواهي ، نقد كانت دائما رابطة الجاش راجعة الحجة . (٣) الشبل : ولد الآسد . والمراد سيدنا على زين العابدين عليه السلام المتوفي سنة ع٤ هجرية . والحسام : السيف القاطع . وينشب : يعلق .

<sup>(</sup>٤) الزنيم: المستلحق في قوم ليس منهم . والدعى: من تبنيته . والمراد، عبيد الله بن زياد وابوه زياد عرف بابن أبيه وهو اصطلاح يطلق على أولاد الزنا الذين لا يعرف آباؤهم ، وقد استلحقه معاوية وجعله أخاه وسجل على والده أبى سفيان الزنا ليكسب زيادا الذى كان من التواد الدهاة . وكانت هذه الكبيرة من بوائق معاوية التي اخذت عليه ، ومن هوان الدنيا على الله ، أن يجد ابن الزنيم الدعى جيوشا تعاونه على قتل ابن سيد العرب والعجم .

وسيق كسوق البهم آل محمد وهام ذوى القربى على السمر تشخب(١) الى شر خلىق الله بسروى غليله ويجعل آل البيت السببي يوهب(٢) هناك انبرت بنت النبى بمقاول فصيح كليث يستباح فيغضب ودونت الأسفسار درا وجوهسرا وأصغى اليها القوم اذ هي تخطب(٤) وألجم أهل الشمام بالحق واضحما وسجل فخر للنساء مرتب(٥) وليس عجيبا ذلك الجأش بينما نرى الناس تغشى من قليل وتوصب(٦) فان بنى طهه رجسالا ونسهوة من الشم أرسى ف الخطوب وأصلب(Y) وعادت الى قبىر النبى بركبها الى الله تشكو والتحمل بغليد مثال الرضا والصبر والأنس بالقضا فليست بمقدور تضيق وتطرب<sup>(۸)</sup> لانها لا ترى الا في رءوس الجبال . وأكلب جمع كلب ، والمقانية ظلمت الكلب: مان مبه وماء لم يكن في البغاة الذين آذوا أهل البيت عليهم السلام. . (١) البهم بفتح مسكون : أولاد الضأن ، وهام : رعوس ، والسمر : القنا ، وهي الرمآح ، وتشخب : يجرى دمها ، ولعل ذلك كان في نظر البغاة من المودة التي وردت في حق ذوى القربي في سورة الشوري . (٢) السبى بفتح فسكون : أسرى الحرب ، وهم في حكم الرقيق ، وفي الببت اشارة الى سَوَّال أحد أهل الشام ، يزيد بن معاوية أن يهب له ماطمة بنت الحسين وتعلقها بعمنها السيدة زينب لتمنع ذلك . (٣) انبرت : اعترضت . المقول بكسر الميم وسكون القاف وفتح الواو : اللسان ، الليث : الأسد ، (٤) الأسفار: الكنب ، الدر: اللؤلؤ ، وخطبة السيدة زبنب رضى الله عنها في أهل الشيام من بلاغات النسياء الخالدة . (٥) مرنب: دائم وثانت . (٦) الجأش هنا: القلب ، والمراد قوته ، وتغشى: تدهى على المجهسول فيهما . وتوصب على المجهول: تمرض .

(V) الشم بضم الشين : الجبال الطويلة الرعوس . أرسى : أشد ثباتا . (A) تطرب من الطرب : وهو خفة تصيب الانسان لشدة حزن أو سرور ك وضايقهـــا العمال خيفة ذحلها وضايقهــا وهل عن كريم قتلة الأخ تعــزب(١)

أتت مصر في شعبان نورا ورهمة

كشمس الضحى فى آخر اليوم تغرب

وفى رجب مساتت لعشر وأربسع لشالث عام بعد سستين تحسب(۲)

وذلك فى يسوم الشالاثاء اذ غدت

تجاوز مولاها وأحمد تصحب

تطاول مصر الشرق أن دفنت بها ويعتر أن ضم المفاخر تدورب<sup>(۱)</sup>

ويهتز نهر النيل أن جاور العلا ويطرب من تيه فيطر ويعدن

وتعمير بالحميراء دور وأقصير

وتصبح أحياء وترقى وتخصب (١٤)

كنسسانة ربى مصر فاختسار منعما

لها من بنى المختار والخير ينجب (٥)

<sup>(</sup>۱) الذحل بنتح نسكون : الثار ، تعزب بالعين المهملة : تغيب وتبعد ، والمراد بالعمال اهل السلطة من ذيول بنى أمية الذين كانوا يخشون بتاء السميدة زينب في المدينة حيث يلتني بها الحجاج من كل قطر نتثيرهم على بني أمية ، فطلبوا منها مفادرة الحجاز ،

<sup>(</sup>٢) الثابت أن السيدة زينب رضى الله عنها جاءت مصر فى شعبان سنة احدى وستين ، وانها انتقلت الى الدار الآخرة فى سنة ثنتين وستين أى بعد احد عشر شهرا ونصف الشهر .

<sup>(</sup>٣) الشرق هنا: الشهمس . التورب: هو التراب . وفي البيت تورية توهم أن المراد من الشرق المشرق ، وهذا لا يعتل ، لأن مصر لا تستطيع بالسيدة زينب ولا بمولانا الحسين رضى الله عنهما مطاولة المشرق ، فنيه طه عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٤) الحمراء: اسم لما كان بين الفسطاط وبين المسجد الزينبي حالا، وكانت خرابا يبابا ، واصبحت الآن من أعمر احياء القاهرة .

<sup>(</sup>٥) الكنانة: التى تجعل نيها السهام ، ونيه اشارة الى حديث « مصر كنانة الله . . . » وان ضعفه المحدثون . الا أن المأمول فى كرم الله تحقيقه دائما بحفظ مصر . وبنى المختار: هم آل البيت النبوى عليهم السلام . وينجب: يأتى بنجيب أى كريم .

أراد بنا خيرا فكتر بيننا سلالة خير الخلق فانجاب غيهب(۱) فشكرا لك اللهم أن حل مصرنا أمان ونسور حيث نسرى ونسرب(۲) نسروح اليهم كلما اشتد معضل وساحات أهل الفضل للحاج ترهب(۱) فننازل بالأبواب أكسرم منازل ونغدو بما نهوى ونرجو ونأرب(٤) نسريل بنسى طه عسزيز مكرم ويقفر معبسوطا نسزيلك زينب(۵) ويقفر معبسوطا نسزيلك زينب(۵)

وممن سرى حب أهل البيت النبوى الكريم فى نفوسهم ، الأديب الفاضل الأستاذ أحمد موسى عفيفى مراقب عام الشئون القانونية بهيئة البريد بالجمهورية المعربية المتحدة ، فالى على نفسه أن يصوغ كل عام قصيدة عصماء يلقيها بنفسه فى الاحتفال بذكرى مولد العقيلة الطاهرة الزكية السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، يعبر فيها عن مدى تعلقه بأهل البيت النبوى ومقدار محبته واجلاله لهم ، مصداق ذلك قوله:

حبى لآل البيت حب تعـــلق

بمحمد هادی السوری المختار ومحبتی لحمد بعض الدی

ف مهجتسی الواحسد الغفسسار ومن قصیدة طویلة دبجها یراعه فی اهدی هذه المناسبات ، یذکر اهل البیت النبوی الکریم وما لاقوا فی حیاتهم من محن وآلام ، جاء فیها : یاخسی ملهمیة للشسیعر والنغیم

لولاك ما هبت أو ما لان لـــى قلمـــي

<sup>(</sup>١) انجاب الظلام : انشق ، الغيهب بفتح المعجمة فسكون ففتح : الظلمة .

<sup>(</sup>۲) نسرى : نسير ليلا ، نسرب : نسير سيرا ظاهرا ، كناية عن سير النهار ،

<sup>(</sup>٣) المعضل: ما لا يهتدى لوجهه وحله . الحاج بدون تشديد الجيم: جمع الحاحة كالحاجات . ترحب: تتسع .

<sup>(</sup>٤) نارب نحتاج ، ا

<sup>(</sup>٥) المغبوط: من كان في خالة يتمنى مثلها الناس .

by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

ألهمتنى الحب فى أعسلا مراتيسه ورب عاطف كالنسور في الظالم أدركت ما لم أكن من قبل أدركه وكنت قبل. رفيع الحب ف مسمم حب سرى في حنايا النفس فاعتدات ملء الضلوع ولـولا الحب لـم تقم مهما يكن في طريق الحب من نصب مألحب كالطرق للفولاذ والضرم(١) في آل بيت رسول الله لي أمسل ولى غـرام بهم يزداد من عشـــمى هم صفوة المخلق كل النساس دونهسم من ذا يدانيهم في النبك والشيم(٢) وهم بما تركوا فى الأرض من أتـــر أهَّل بكل رفيع القدر في النسم (٣) هم زينة الأرض لا يبلى تراثهم كهــذه الشمس لا تبلى من الهــرم(٤) عاشوا سنين ككل الخلق وارتحلوا لكتهم سنن تبقى بسلا قدم (٥) لا غسرو أن بلغوا في المجسد ذروتسه طه النبی رسول الله جهم فای نسور مشی فی صهبهم ودم جوامع العملم والعرفان والقميم مهمـــــا أقـــل فيهم فالقـــول مختصر قد جاوزواالوصف واستعصواعلى الكلم(٦)

قد جاوزواالوصف واستعصواعلىالكلم (١)

<sup>(</sup>۱) النصب بفتح النون والصاد : التعب ، الضرم : اشتعال النار

<sup>(</sup>٢) الشيم: الأخلاق .

<sup>(</sup>٣) النسم: الناس.

<sup>(</sup>٤) الهرم: كبر السن وتقدمه .

<sup>(</sup>٥) سنن جمع سنة : وهي السيرة .

<sup>(</sup>٦) استعصواً على الكلم: صعب على الكلام أن ينيهم حتهم .

هــذا الحسين شهيد الحق ألمــه

كالبدر والقمة الشماء والعلم(١١)

نور من الله فوق النور مؤتال

في الوجنتين من الايمان والحكم

يا ويسل قاتسله في الحشر من سقر (٢)

فالله منتقم بـــل خــي منتقــم

انى لأذكر والنكري مروعية

فأذرف الدمع من جسار ومنسجم (٢)

ومن خـــلال دموعي لاح لي قمــــر

يلف النسور من رأس الى قسدم

بل زينب في ثيباب الطهر قائمة

ومن سواها نهى نفسا عن الحرم(٤)

لها بقلبي فوق الحب منزاسة

وما لـــزينب الاحــب محتشـــم

من أجلها لا أبالي النسار تحسرتني

ولاً تسرانی سسوی راض ومبتسم

بالبل الشعر في مسدري مفسردة

تشدو لزينب أسمى اللمن والرنم(ه)

لولا العبيبة لم أصدح على فنن(١)

وما أجسدت غنسائي أو فتحت فسمي

يا آل بيت رسيول الله معيذرة

أذ بحت بالحب رغم العزموالشكم(٧)

ما كان في الطوق(٨) بين الصدر أكتمه

وجارف الحب فسوق الطسوق والهمم

<sup>(</sup>١) الشبهاء: المرتفعة ، العلم: الجيل ،

<sup>(</sup>٢) ستر: أسم من أسماء جهنم .

<sup>(</sup>٣) منسجم: سائل على الخدين.

<sup>(</sup>٤) الحرم: الحرام.

<sup>(</sup>٥) الرئم: الصوت.

<sup>(</sup>٦) الفنن: الغصن.

<sup>(</sup>V) الشكم جمع شكيمة: وهي قوة النفس والإباء .

<sup>(</sup>٨) الطوق: الطاقة والاحتمال.

والحب كالعطـــر لا تخفى روائحـــــــا

مهما بالبلنا صامت عن الكلم

يا أم هاشم(١) هـذا الحب يحمله

صب يهيم كما من قبل لم يهم يرى بروضك للابواب محتضنا

ما بسين ملتمسق فيها ومستلم(٢)

هذى خلاصة قلبى جئت اعصرها

عصرا لديك بلا أجر ولا سأم

فی کل عام مدی عمری أقدمها

ومن سيواي بموعود وملتزم

ما عشت زينب يبقى غير منفصم(٣)

#### \* \* \*

ولفضيلة الرجل الصالح والتقى الورع ، الشيخ عبد السلام حماد ، امام وخطيب المسجد الزينبي بالقاهرة ، قصيدة عصماء ودرة يتيمـة ، كأنما صيغت كلماتها في سلاسل من ذهب ، تضمنت وصفا صادقا للعقيلة الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وصورتها تصويرا صحيحا ، حاء فيها:

الى مشرق الأنوار في الكون تنسب

فمشرق أنسوار السوجود لهسسا أبه

الى صـــفوة الخـــلق النبى محمـــــ

امام جميسع الرسل تنسب زينب

فأين ائتلاق الشهب من فيض نورها

وأين النجوم الزهر ، أين الكواكب

بل الشمس لاتسطيع فروعة الضحى

تحدى هذا النور فالشمس تغسس

وشمس ابنسة الزهراء باق ضياؤها

وليس لها عن ذي البصيرة حاجب

<sup>(</sup>١) أم هاشم : من الأسماء التي تطلق على السيدة زينب .

<sup>(</sup>٢) مستلم: استلم الحجر أي لمسه .

<sup>(</sup>٣) منفصم: منقطع .

لها لمات في القاوب تمسها فتنبع ايمسانا من الله يسوهب وقد شــــم نور الحق من كلمـــاتهــــا وفاضت لها أنوار هسدى ثواقب فمن نور تقسواها ومن نور علمهسيا تزول نسللات وتمحى غيساهب ويقصدها العاصى فيرجم تائبا الى الله مغفى ورا له لا يحاسب ويقصدها المكروب يسسسال ربس بها ، فسيزول الكرب عنسه ويسذهب مطهـــرة تخشى الاله وتسرهب وكم وقفت فى الليــل خاشــعة لــه الى جانب الزهراء والعين تسكب تقوم تجافى النسوم وهي صسمغيرة الى ربهـا ف ليلهـا تتقـرب فتحنو عليها أمها وتضمها اليها سرورا ، والملائك تسرقب وهمل خملق السرحمن أما كأمهمم فمن ذا يدانيها ومن ذا يقــارب ومن مثل بنت المصطفى في سموها لها عند مولاها المقام المناسب هي الطهـــر ، والاطهـــار منها أئمـــة هداة على مر العصور تعساقبوا وآسسية والأمهسات الصواحب صفت لعــــــلى كـــرم الله وجهـــــــا فأثمر غرث عاطر النشر طيبب فقد أنجبا السبطين هسديا وحسكمة ونورا مبينا ساطعا ليس يحجب كمسا أنجبا للطهسر زينب بسيرة

وسييدة تسعى اليها المواكد،

جموع تــــلاقي ها هنـــا في رحابهــــا

لتمجيد ذكراها كما هو واجب

فصاحبة الشورى وهــــذا مقامهـــا

مقـــام الى كل القــلوب محبـب

ألم يك ف بيت النبوة مهدها

وكان لهـا في منزل الوحي جانب

وقد منحت في مهدها عطف جـــدها

وكان يناغيها وكان يسداعب

ويمزج ريت الطيب عسذبا بريقها

لذا نشات في الطهر والنور زينب

وعاشت مع الأحسداث موفورة المتقي

تخيف الطغيساة الظالمين وتسرهب

وقسد ختمت في أرض مصر نضالها

فتم لمصر ما تريد وتطلب فزينب فيها نفحة نبوية

تعم بهـا الخـيرات والله واهـب سـلام عليهـا من قـلوب محبــه

تغسالب فيهسا الشوق والشوق أغلب

سلام عليكم أهسل بيت نبينا

وحسبكم أن الرسول لحكم أب عليه مسلاة الله فى كل لمسة

وطريقة عيين ما أضاءت كواكب

وجاء في كتــاب « نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختــار ، للشبانجي » مناجاة كريمة للعقيلة الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، قدمها الاستاذ الشيخ عبد الرحمن الاجهورى ، نجتزىء منها الأبيات الآتية:

آل طه لكم علينا الولاء لا سواكم بما لكهم آلاء

مدحكم في السكتاب جاء مبينا أنبات عنسه مسلة سلمحاء حبكم واجب على كل شدخص حدثتنا بضمنه الأنبياء كيف مدحى يفى بعليساء من قد عجسزت عن بسلوغه الفصيحاء شرفت مصرنا بكم آل طه فهنيئا لنا وحق الهنساء سيف دين لن به الاهتداء وحماها من السقام شهاء وهى فينا اليتيمة العصماء دون كسف والبضعة الزهراء ورجائى ونعم ذاك الرجاء أين منها السها وأين السماء من عسير أو ضاق عنه الفضاء فانجلى عنه عسره والعناء لا يسوف كمالهم أدباء حيثما أشرفوا فهم شرفاء ووقار وهيبة وضياء كل فسرد من هديهم لألاء

منكم بضعة الامام على زينب فضلها علينا عميم كعبة القاصدين كنز أمان وهي بدر بلا خسوف وشمس وهي ذخرى وملجئي وأماني من كراماتها الشموس أضاءت من أتاها وصدره ضاق ذرعا حلت الخطب مسرعا وجلته لا يضاهي آل النبي وصيف شرفت منهم النفوس وسادوا وعليهم جاللة وفخالهم

#### الى أن قال:

يا كرام الورى أغيثوا نزيسلا قسما ان وصفكم فى الثريا فتوسل بهم لكك صعيب وصلاة على النبى وآل ما حمام بروضة قد تغنى أو عبيد الرحمن أنشأ مدما

أجحفت الخطوب والادواء أيدتكم نجومها والسماء حيث جاء ابتغوا فهم شفعاء وكذاك الصحابة الأتقياء أو على الدوح تسجع الورقاء آل طه لمكم علينا الولاء

#### \* \* \*

وخير ما نختتم به المدائح التى قيلت فى أهل البيت الكرام والعقيسلة الطاهرة السيدة زينب رضى الله تعالى عنهم جميعا ، تلك الرباعية الرائعة التى قدمها الأديب الملهم والشاعر الكبير والمحب الصادق المرحوم الاستاذ محمد جاد الرب نكتفى منها بالآتى :

على الاعتـــاب يا آل النــبى نحيى بالصــلة على الصــفى غلى الزهـــراء أم النـــيرين حبيبى روحنا حسن حســين على أبوابــكم بابـــا فبابـــا لأدخــل بالرضـا تلك الــرحابا

وقفنا بين أيديكم نحيى محمد النبى الهاشمى على السبطين قسرة كل عين على الأب في معاليسه على أناديسكم وانتظر الجوابا فان رضاءكم شبعى وريسى

بكم وبزينب طرزت شعرى بكل سلالة البيت الأغرو وقفت عليكمو شعرى ونشرى فيسلحظ الفواصل والروى لقد ماركتم الأفطر طرا بمكة أو بطيبة أو بمصرا مقامكمو بها قد طاب نشرا فضاع الكون بالعرف الشذى

# ضربيح ومستجد السيدة زينب رضى اللمعنها

كان ضريح السيدة زينب رضى الله تعالى عنها \_ وهو مكان اقامتها عندما وفدت الى مصر \_ يقع فى الجهة البحرية من دار مسلمة بن مخاد الأنصارى والى مصر من قبل يزيد بن معاوية ، وكانت هذه الدار تشرف على الخليج وجماميز السعدية •

وبمرور السنين والعهود على هذه الدار ، اندثر جزء كبير منها الا ما كان من الضريح الطاهر حفائه كان معظما مقصودا بالزيارة ، وموضع تبجيل واحترام الضاصة والعامة من الناس ، الذين كانوا يتعاهدونه بالتعمير والاصلاح وبناء كل ما يتصدع من جدرانه ، وكان هذا المقام الكريم ، من جملة المشاهد المعدودة التي يتناوب خدمتها أناس انقطعوا لهذا العمل الطيب الجليل ، وكان يصرف عليهم من وجوه الخير ومن ريع الاعيان والممتلكات التي أوقفت على هذا الضريح الطاهر ،

وفى زمن دولة أحمد بن طولون ( ٢٥٤ -- ٢٩٣ هجرية أى ٨٦٨ -- ٩٠٥ ميلادية ) أجرى على الشاهد الأخرى من عمارة وترميم ٠

فلما جاءت الدولة الفاطمية ( ٣٥٨ – ٥٦٧ هجرية أى ٩٦٩ – ١١٧١ ميلادية ) ، كان أول من بنى عمارة جليلة عظيمة على هذا المشهد الطاهر من خلفاء الفاطميين ، أبو تميم معد نزار بن المعز وذلك فى سنة ٣٦٩ هجرية .

وقد ذكر الرحالة الأديب ، أبو عبد الله محمد الكوهينى الفارسى الأندلسى ، أنه دخل القاهرة فى ١٤ من المحرم سنة ٣٩٦ ، وأنه دخل مشهد السيدة زينب بنت على ، فوجده داخل دار كبيرة وهو فى طرفها البحرى ، يشرف على الخليج ، قال : فنزلنا اليه مدرج ، وعاينا المضريح ، وشممنا منه رائحة طيبة ، ورأينا بأعلاه قبة من الجص ، وفى صدر الحجرة ثلاثة محاريب ، وعلى كل ذلك نقوش فى غاية الاتقان ، ويعلو باب الحجرة

زليخة قرأنا فيها بعد البسمة: « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحددا (١) » ، هذا ما أمر به عبد الله ووليه أبو تميم أمير المؤمنين الامام العزيز بالله صلوات الله تعالى عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المكرمين ، أمر بعمارة هذا المشهد على مقام السيدة الطاهرة بنت البتول ، زينب بنت الامام على بن أبى طالب ، صلوات الله تعالى عليها وعلى آبائها الطاهرين وأبنائها المكرمين » •

وفى أيام الحاكم بأمر الله ، أمر باثبات المساجد والمشاهد التى لا غلة لها ولا ربع ، وأوقف عليها عدة ضياع وقيساريات (٢) ووقد خص المشهد الزينبي بنصيب وافر من هذه الاوقاف ، وما برح كذلك الى أن زالت الدولة الفاطمية ودالت دولتها .

وظل هذا المقام الطاهر الذي يضم هذه البضعة الطاهرة ، موضع عنايه جميع الدول التي تعاقبت الحكم في مصر ، كما قام عديد من أهلالفضل والعلم والولاية ، يتناوبون خدمة هذا المسجد ، ومن أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم ذكرا ، السيد العارف بالله محمد بن أبي المجد القرشي المعروف بسيدي محمد المعتريس المتوفي في أواخر القرن السابع الهجري ، وهو شقيق القطب الكبير العارف بالله سيدي أبراهيم الدسوقي ، صحاحب المقام الكبير المشهور بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وكذلك السيد المعارف بالله سيدي محمد العيدروس المتوفي ليلة الثلاثاء ثاني عشر من المحرم سنة ١١٩٧ هجرية ، وقد دفن كلاهما أمام المقام الزينبي الطاهر من الجهة البحرية ،

وفى القرن السادس الهجرى أيام الملك العادل سيف الدين أبى بكر ابن أيوب ، أجرى الشريف فخر الدين ثعلب الجعفرى الزينبي ، أمير القاهرة ونقيب الاشراف الزينبيين بها وصاحب البساتين التى عرفت بمنشأة ابن ثعلب ومنشىء المدرسة الشريفية التى تعرف الآن بجامع العربى بالجودرية بالقاهرة ، عمارة واصلاحا على هذا المشهد الكبير ،

وظلت تلك العمارة قائمة على هذا المشهد المبارك ، الى أن كان القرن العاشر الهجرى ، فاهتم الامير على باشا الوزير والى مصر نن نبل

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ من سورة الجن .

<sup>(</sup>٢) أد سراق ومحال تجارية .

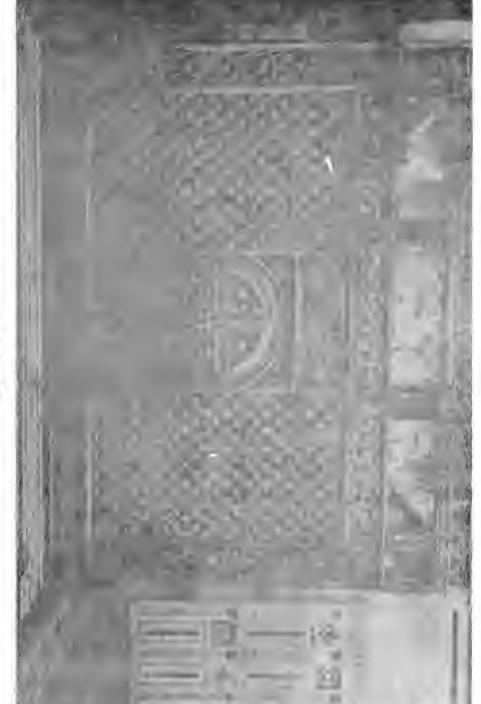

المورد ومع



السلطان سليمان خان بن السلطان سليم الفاتح ، بتعمير المشهد وتشييده، وجعل له مسجدا يتصل به ، وكان ذلك في سنة ٩٥٦ هجرية •

وفى سنة ١١٧٤ هجرية ، أعاد الامير عبد الرحمن كتفدا القازدوغلى، بناء المسجد وتثبييد أركانه ، وأنشأ به ساقية وحوضا للطهارة والوضوء ، وبنى كذلك مقام سيدى محمد العتريس .

وفى سنة ١٢١٠ هجرية ، جددت المقصورة الشريفة التى تحيط بالتابوت الطاهر المقام فوق القبر ، وصنعت من النحاس الاصغر ، ووضع فوق مابها لوحة نحاسية كتب عليها : « يا سيدة زينب يا بنت فاطمة الزهراء مددك ١٢١٠ » ، وما زالت اللوحة على الضريح الشريف حتى اليوم ،

وحدث فى سنة ١٢١٦ هجرية أن تصدعت جدران المسجد ، فانتدبت حكومة الماليك ، عثمان بك المرادى لتجديده واعادة بنائه ، فابتدأ فى هدمه وشرع فى بنائه وارتفع بجدرانه وأقام أعمدته ، الا أن العمل ما لبث أن توقف بسبب الحملة الفرنسية على مصر ، وبعد خروج الفرنسيين من البلاد ، استؤنف المعمل ، الا أنه لم يتم ، فأكمله بعد ذلك يوسف باشا الوزير سنة ١٢١٦ هجرية وأرخ ذلك بأبيات من الشعر خطت على لوح من الرخام نصها :

نـــور بنت النبى زينب يعـاو مسجدا فيــه قبرها والمــزار قد بناه الوزير صـدر المعالى يوسف وهـو للعـاى مختار زاد اجـالاله كمـــا قلت وأرخ مســجد مشرق به أنـوار ١٢١٦

وبعد ذلك أصبح هذا المسجد محل رعاية حكام مصر من أسرة محمد على ، فظل التعمير والتجديد يدخلان عليه ، ففى سنة ١٢٧٠ هجرية ، شرع الخديوى عباس باشا الاول فى اصلاحه ووضع حجر الاساس ، ولكن الموت عاجله ، فقام الخديوى محمد سعيد باشا فى سنة ١٢٧٦ هجرية باتمام ما بدأه سلفه ، وأنشأ مقام العتريس والعيدروس ، وكتب على باب المقام الزينبى هذا البيت من الشعر :

يا زائريها قفوا بالباب وابتهلوا بنت الرسول لهذا القطر مصباح كما كتب على باب الطهارة الأبيات الآتية :

فى ظل أيسام السمعيد محمد رب الفضار مليك مصر الأفضم

من فائض الاوقاف أتحف زينبا عـون الورى بنت النبى الاكـرم من يأت ينــوى الوضوء مؤرخا يسعد فان وضـوءه من زمـزم ١٢٧٦

وفى سنة ١٢٩١ هجرية أمر الخديو اسماعيل بتجديد الباب المقابل لباب القبة وجعله من الرخام • وفى هذه المناسبة قال السيد على أبو النصر مؤرخا بتجديد هذا الباب :

مقام به بنت الأمام كأنما هو الروضة الفيحاء باليمن مونقسة على بابهسا لاح القبول لزائر ونور الهدى أهدى سناه ورونقسة بأمر الخديوى جسددته يد العلا فكانت بأسباب الرضا متوثقة وفى حليسة التجديد قلت مؤرخا شموس الحلى فى باب زينب مشرقة

وفى نفس العام أى سنة ١٢٩٤ هجرية جدد الباب المقابل لبـــاب الضريح على الهيئة الموجودة الآن •

أما المسجد القائم حاليا ، فقد تم بناؤه على مراحل ثلاث ، فبنى الجزء الأول منه وهو المطل على الميدان المعروف باسم ميدان السيدة زينب ف عهد الخديوى توفيق ، فتم ذلك فى سنة ١٣٠٢ هجرية أى ( ١٨٨٤ / ٨٨٨ ميلادية ) ، وكتب على أبواب القبـة الشريفة التى تضم الضريح المطاهر للعقيلة السيدة زينب رضى الله عنها ، أبياتا من الشعر ، فعلى الباب المواجه للميدان وهو الباب المخصص حاليا لدخول السيدات لزيارة الضريح كتب ما يأتى :

قف توســـل بباب بنت على بخضـ وسـل اله السماء تحظ بالعـز والقبـــول وأرخ باب أخت الحسـين باب العـــلاء ١٣٠٢

وكتب على أعلى الباب المطل على المسجد ، وهو الباب الذى يغلق نهارا بباب حديدى أثناء زيارة السيدات ، ما يأتى :

رفعوا لزينب بنت طه قبية عليساء محكمة البناء مشيدة المور القبول يقول في تاريخها باب الرضى والعدد باب السيدة

innverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الصورة رتم ٢



أما الباب المعروف باسم باب الفرج ويؤدى كذلك الى الضريح من الناحية القبلية للمسجد ، فقد كتب في أعلام ما يأتى :

باب لبنت المسطفى صسفوته يدخسل من يشسساء فى رحمته كمساله بزينب أرخسسه توفيسق بانى العسز فى دولتسه

وظل المسجد على ذلك الحال حتى أدخلت عليه اضافات جديدة وذلك بتوسعته من الجهة القبلية تبلغ مساحتها حوالى ١٥٠٠ متر مربع تقريبا ، وقد تم ذلك فى عهد الملك السابق فاروق الاول وافتتح للصلاة فى يوم الجمعة ١٩٤٢ من ذى الحجة ١٣٦٠ هجرية ( ١٩٤٢ ميلادية ) •

ولما رأت حكومة الرئيس جمال عبد الناصر زيادة اقبال الناس على هذا المسجد حتى ضاق عن أن يتسع للآلاف منهم خاصة فى أيام الجمع والأعياد ، أمرت باجراء توسعة عظيمة على هذا المسجد من الجهسة القبلية أيضا ، وضمت اليه مساحة تقدر بحوالى ألفين وخمسمائة مت مربع ، وبذلك اتصل المسجد الزينبي بمسجد الزغفراني المجاور له من الناحية القبلية من ناحية شارع السد ، كما أقيمت به دورة مياه كبيرة للطهارة والوضوء ، بها تسعون صنبورا للمياه ، وأعدت كذلك مكتبسة كبيرة تضم عشرات الآلاف من المجلدات ، من بينها العديد من المخطوطات النادرة ، والحق بها قاعة فسيحة للمطالعة ،

## وصف المسجد على حالته الراهنة

يقع المسجد الزينبى فى الميدان المعروف باسم ميدان السيدة زينب و وكان هذا الحى يعرف سابقا باسم قنطرة السباع نسبة الى نقش السباع على قنطرة كانت موجودة وقتئذ على الخليج الذى كان يخرج من النيل عند فم الخليج وينتهى عند السويس وكانت السباع شارة الظاهر بيبرس الذى أقام تلك القنطرة و

وفى عام ١٣١٥ هجرية ، تم ردم الجزء الاوسط من الخليج وبردمه اختفت القناطر ، ومع الردم تم توسيع الميدان •

وتبلغ مساحة المسجد وملحقاته حاليا حوالي سبعة آلاف من الامتار

المربعة ، وتشرف واجهته الرئيسية على ميدان السيدة زينب ، وبهذه الواجهة ثلاثة أبواب تؤدى الى داخل المسجد مباشرة ، وقد زينت تلك الابواب من كلا جانبيها وفى مستوى قامة الانسان ونظره بآيات من القرآن الكريم منقوشة على الحجر بخط التك الجميل ، كما زين أعلا الابواب بأبيات من الشعر ،

فخص جانبا الباب الشرقى للمسجد والمواجه للميدان وأقرب الابواب الى المحراب ، بالآية الشريفة :

« انما وليكم الله ورسوله والذين. آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون + ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا غان حزب الله هم الغالبون (١) » • « لله ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير (٢) » •

كما كتب في أعلى هذا الباب ما يأتى:

لزینب الحرم المصری جدده خدیو مصر بترتیب وتنسیق نور الکریمة یحکی حین اُرخه لی بیت سعد علیه باب توفیق ۱۳۰۲

وخص جانبا الباب الاوسط المواجه للميدان كذلك بالآية الشريفة :

« لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن ألسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان (٣) » صدق الله العظيم •

« أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجدبه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » (٤) صدق الله العظيم •

كما كتب في أعلى هذا الباب:

بتوفيق العسزيز بنساء بيت وقبة من بهسا ترجى المنسافع فسزر والقسرا وصل وسل وأرخ به سر لسكل الخسير جسامع ١٣٠٢

<sup>(</sup>١) الآيتان ٥٥ ، ٥٦ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٠ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) من الآيتين ١٠٨ ، ١٠٩ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٧٨ ، ٧٩ من سورة الاسراء .

ومن دقة صنع هذا الباب عند بنائه بالحجر ، أن كتب عليه لفظ الجلالة ( الله ) ضمن البناء فى الجزء الاعلى المقعر منه ، فظهرت بوضوح بالحجر الذى يميل لونه الى الاحمرار قليلا ، ذلك أن الحجارة التى استعملت فى بناء جدران المسجد كانت من لونين مختلفين .

أما الباب الغربى ويعرف بباب الطرقة، وهو أقرب الابواب المؤدية الى الضريح ، فقد كتب على جانبى مدخله الآية الشريفة:

« رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد (١) » • « وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع أجر المصنين (٢) » صدق الله العظيم كما كتب فى أعلاه:

یا مسحدا قصد شاده توفید لابنه خیر شافع قصد قیصل فی تاریخیه باب القصربی لخیر جامع ۱۳۰۲

ثم ترتد الى الوراء هذه الواجهة المطلة على الميدان عند طرفها الغربى ، وفي هذا الارتداد باب آخر مخصص لدخول السيدات ويؤدى الى النسريح، وتقوم المئذنة على يسار هذا الباب الذى يعرف بباب العتريس • وقسد خص هذا الباب من على جانبيه بالآية الكريمة :

« والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مها رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار • جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار (٣)» • كما كت في أعلاه:

رب بالشفاعة عند قبية زينب يلقاه غياد المقاعة ورائح من يمن توفيق العزيز مورخ نيورعلى باب الشفاعة لائح

وقد تميز جدار هذا الجزء من المسجد باضافات من الشعر ليست على باقى الجدران • فكتب فى أعلى وسطه ما يأتى :

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٣ من سورة هود .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١١٤ ، ١١٥ من سورة هود .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٢ ، ٢٣ من سورة الرعد .

نحن آل البيت بيت الهـــدى نسل طـه المسطفى المرتضى

بيتنا سامى الفرى أرخاوا بابنا المقبول باب الرضادية المحمد ١٣٠٢

وكتب على الجزء الأيمن منهذا الجدار وهوالذى تعلوه المذنة مايأتى: بنى المسحد العالى العزيز لزينب وفيه لها نور العنساية برزخ بنساؤه بانيسة فى الله مخلص بتكميل توفيق ببدر يورخ ١٣٠٧

وفى هذا دليل على أن المئذنة استمر العمل فيها بعد افتتاح المسجد في سنة ١٣٠٧ هجرية • كما كتب على الجزء الايسر منه مايأتي •

لمسجد ذات الخدر والستر زينب بها علا نور البدور تطاولا فقسل للذى يرنو اليه مؤرخ بتوفيق مولانا البناء تكاملا أما المئذنة التى تعتبر فريدة فى نوعها لما تتحلى به من نقوش وزخارف عربية جميلة ، قانها ترتفع عن سطح الأرض بما يقرب مرخمسة وأربعين مترا وبها ثلاث شرفات تحيط بها ، وأحيطت جدرانها بآيات من القرآن الكريم ، فجاء فى الجزء الأعلى ما يأتى :

« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما • ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا • وسبحوه بكرة وأصيلا • هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما • تحيتهم يوم يلقونه سلم وأعدلهم أجرا كريما • يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ؛ وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا • وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كمرا (۱) » •

وجاء في الجزء الأسفل ما يأتني: أ

« يا أيها الذين آمنوا اذا نودى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون • فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعسلكم تفلحون • واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازةين (٢) » •

<sup>(</sup>١) الآيات ٤٠ الى ٤٧ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) الآيات ٢، ١٠، أ ، ١١ من سورة الجمعة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



العسورة رقم ا



ويحيط بالركن الغربى البحرى للمسجد سور من الحديد يقع بداخله قبتان صغيرتان ملتصقتان ومصولتان على ستة أعمدة رخامية بواسطة سبعة عقود • وقد أقيمت هاتان القبتان على قبرى العتريس والعيدروس رضى الله عنهما ، وكتب عليهما :

أولا: من الناحية المواجهة للميدان:

شــاد سـيد العصر في مصره خير مقـام قـد زها كالعروس من نــور آل البيت تاريخــه به سـنا العتريس والعيدروس

ثانيا : من ناحية باب المعتريس أى الباب المؤدى للضريح : بسر ابن أبى المجد الدسوقى وصنوه

محمد العتريس كن متوسللا

وتقع الواجهة الغربية للمسجد على شارع السد ، وبها مدخلان أحدهما يتوسط التجديد والتوسيع الأول الذى تم فى سنة ١٣٦٠ هجرية ( ١٩٤٢ ميسلادية ) ، والثانى يتوسط التجديد الاخير الذى تم فى سنة ١٣٨٩ هجرية ( ١٩٦٩ ميلادية ) ، ويوجد فى أعلى جدار هذه الواجهة ساعة كبيرة دقاقة ،

وللمسجد واجهتان أخريان ، احداهما على شسارع العتريس وهي الواجهة الشرقية وبها مدخل يؤدى الى المكتبة وقاعة الاطلاع وباقى ملحقات المسجد ، والاخرى تطل على الفناء الواقع بين دورة مياه المسجد والجدار البحرى لمسجد الزغفراني المجاور ،

وقد أنشئت واجهات المسجد ومنارته وقبة الضريح على الطراز المطوكى ، وهي حافلة بالزخارف العربية والمقرنصات والكتابات .

والمسجد من الداخل مسقوف جميعه ، وحمل سقف المنقوش كله بزخارف عربية على عقود مرتكزة على أعدة بعضها من الرخام الابيض وذلك فى القسم الذى أنشىء فى سنة ١٣٠٦ هجرية . والبعض الآخر مرتكز على أعمدة من الموزايكو ، وذلك فى الاضافات التى تم بها توسيع المسجد ، ويبلغ عدد الأعمدة التى تحمل السقف ١٢٤ عمودا بالاضافة التى ٣٠ قاعدة حجرية وهى التى يعبر عنها بالأكتاف ، أى أن السقفكله محمول على ١٥٤ عمودا وقاعدة ، ويوجد بالمسجد محرابان ، أحدهما أقيم عند انشاء المسجد الحالى فى سنة ١٣٠٢ هجرية ، أى قبل الاضافتان

اللتين ضمتا اليه ، وهو المحراب المواجه الضريح الشريف ، ويعلو هذا المحراب لوحة تذكارية نقشت فوق الجدار بحروف مذهبة تبين تاريخ انشاء المسجد نصها :

« أمر بانشاء هذا الجامع الشريف والمقام الزينبى المنيف خديوى مصر المفخم » •

#### « محمـد توفیق »

« وقد باشر العمل وأتمه حسب الأمر محمد زكى باشا مدير الأوقاف » « في سنة ١٣٠٢ هجرية »

ويعلو الجزء المواقع أمام هذا المحراب ، منور (شخشيخة) بهسا نوافذ زجاجية ، وقد زينت جدرانها الداخلية الاربعة بالنقوش العربيسة الملونة ، وكتبت حولها آيات شريفة من القرآن الكريم ، وكذلك بعض أبيات شعر من قصيدة بردة المديح للامام أبى عبد الله محمد البوصيرى رضى الله عنه ، وكل ذلك داخل عشرين اطارا ، بكل جدار خمسسة اطارات على الوجه الآتى وفقا لما اتسع له كل اطار:

الجدار الشرقى فوق المحراب

- « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس (١) »
  - « أهل البيت ويطهركم تطهيرا (٢) »
  - « نبينا الآمر الساهي فلا أحد »
    - « أبر فى قول لا منه ولا نعم »
  - « هو الحبيب الذي ترجى شفاعته »

### الجــدار البحـرى

- « لكل هول من الاهوال مقتحم »
- « دعا الى الله فالمستمسكون به »
- « مستمسكون بحبل غير منفصم »
- « ولن يضيق رسول الله جاهك بي »
  - « اذا الكريم تحلى باسم منتقم »

<sup>(</sup>١) ، (٢) من الآية ٣٣ من سورة **الأحزاب .** 

# الجدار الغربى

- « فان من جودك الدنيا وضرتها »
- « ومن علومك علم اللوح والقلم »
- « يا نفس لا تقنطى من زلة عظمت »
  - « ان الكبائر ف الغفران كاللمم »
  - « لعل رحمة ربى حين يقسمها »

# الجدار القبالي

- « تأتى على حسب العصيان في القسم »
- « يا رب واجعل رجائي غير منعكس »
- « لديك واجعل حسابي غير منخسرم »
- « والطف بعبدك في الدارين ان له »
  - « صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم »

وكذلك يعلو الجزء الأوسط من المسجد والمواجه للمحراب السابق الاشارة اليه ، شخشيخة كبيرة جدا وهى الشخشيخة الثانية ، وبها نوافذ زجاجية ، وتتوسطها قبة صغيرة فتح بدائرها نوافذ من الجص المفرغ المحلى بالزجاج الملون ومعلق فى مركزها ثريا (نجفة ) عظيمة ،

وقد زينت جدران هذه الشخشيخة بآيات كريمة من سورة النور ، مدأت هكذا :

« بسم الله الرحمن الرحيم • الله نور السموات والأرض •••• الى ، يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة الأولى الأبصار (١) » •

وجاءت بعد ذلك العبارة التالية:

« كتبه عبد الكريم فايق تحت نظر سعادة محمد زكى باشا مدير عموم الأوقاف المصرية حالا فى عهد العزيز خديوى مصر الأفخم محمد توفيق الأول سنة اثنين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة خير خلق الله وعلى أكمل وصف وعليه أفضل الصلاة وأزكى التحية » •

<sup>(</sup>۱) الآيات من ٣٥ الى ٤٤ من سورة النور .

أما الشخشيخة الثالثة المواجهة لنفس المحراب ، وهي المواقعة أمام الضريح الشريف ، فقد كتب على جدرانها الأربعة الآيات الشريفة الآولى: الآتية داخل عشرين اطارا موزعة بالتساوى بينها كالشخشيخة الأولى:

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيحمهم الله ان الله عزيز حكيم (١) » •

« وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم (٢) » •

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم • دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (٣) » •

« وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب مبين • ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون (٤) » •

ويقع الضريح الطاهر بالجهة البحرية الغربية من المسجد ، وبه مثوى الطاهرة البتول السيدة زينب رضى الله تعالى عنها ، تحيط به مقصورة من النحاس الأصفر وتعلو المقصورة قبة من الخشب زينت كذلك من الداخل بالنقوش العربية الملونة وباطارات تضم آيات من القرآن الكريم ونبذة عن تاريخ صاحبة المقام الطاهر • ويحيط برقبة هذه القبة نوافذ من الخشب الخرط المعروف باسم الخرط الميمونى الدقيق الصنع •

ويعلو الضريح قبة مرتفعة ترتكز فى منطقة الانتقال من المربع الى الاستدارة على أربعة جدران من المقرنص المتعدد الحطات ، ويحيط برقبتها نوافذ جصية مفرغة بزجاج ملون • ونقشت جدران هذه القبة بالنقوش العربية الملونة ، وكتب عليها فى خطين متوازيين أحدهما يعلو

<sup>(</sup>١) الآية ٧١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٢ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢ ، ١٠٠ من سورة يونس .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٣١ ، ٢٢ من سورة يونس .

الآخر ، آيات من القرآن الكريم ، فضلا عن نبذة عن تاريخ انشاء المسجد ، فجاء في الجزء الأعلى منهما ما يأتي :

« بسم الله الرحمن الرحيم • انا فتحنا لك فتحا مبينا • • •» الى قوله تعالى : « بل كان الله بما تعملون خبيرا (١) » •

« كتبه عبد الكريم فايق المولوى في عهد خديوى مصر » .

أما الجزء الأسفل وهو أكبر مساحة من الأعلى ، فقد كتب فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم • سبح اسم ربك الأعلى • الذى خلق فسوى الى آخر السورة (٢) • ثم :

« بسم الله الرحمن الرحيم • الله الا هو الحى القيوم • • • » الله الا هو الحي القيوم • • • » الى آخر آية الكرسى (٣) • ثم :

« بسم الله الرحمن الرحيم • قل هو الله أحد • الله الصمد • لم يلد ولم يولد • ولم يكن له كفوا أحد (٤) » • ثم نبذة آلفرى عن تاريخ انشاء المسجد جاء فيها :

« كتبه عبد الكريم فايق المولوى تحت نظر محمد زكى باشا مدير عموم الأوقاف المصرية حالا فى عهد صاحب الدولة خديوى مصر الأفخم محمد توفيق وذلك فى سنة ١٣٠٢ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » •

هذا فيما يتعلق بالقسم القديم من المسجد وهو الذي تم بنساؤه في سنة ١٣٩٠ هجرية في سنة ١٣٩٠ هجرية ( ١٩٤٢ هيلادية ) ، وهي التوسعة التي أقيم فيها المحراب الجديد الذي وضع المنبر بجواره ، فيوجد في وسطها شخشيضة ذات نوافذ زجاجية ومعلق بوسطها شريا من البللور الثمين القيمة ، وكتب على جدرانها الأربعة ما يأتي :

« بسم الله الرحمن الرحيم · تبارك الذي بيده الملك وهو على كل

<sup>(</sup>١) الآيات من ١ الى ١١ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى في الجزء الثلاثين من المسحف الشريف .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٥٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) سورة الاخلاص في الجزء الثلاثين من المسحف الشريف .

شيء قدير ••• » الى قوله تعالى : « وأسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور (١) » •

ويلى هذه الشخشيخة من الناحية الغربية ، شخشيخة أخرى تقسع أمام أول مدخل للمسجد من ناحية شارع السد وهو الذى يطلق عليه باب القبول كذلك ، فقد كتب عليها ما يأتى :

« بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السموات والأرض •••• » الى قوله تعالى: « ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب (٢) » • صدق الله العظيم •

ثم اذا انتقلنا الى التوسعة الأخيرة الكبيرة التى تمت فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ( ١٣٨٩ هجرية ١٩٦٩ ميلادية )، وهى التى بدىء فيها فى سنة ١٣٨٤ هجرية ( ١٩٦٤ ميلادية ) كما يتبين من اللوحة التذكاربة الرخامية التى أزيح عنها الستار بمناسبة بدء العمل فى المشروع والتى نصسها :

<sup>(</sup>١) الآيات من ١ الى ١٣ من سورة تبارك .

<sup>(</sup>٢) الآيات مِن ٣٥ ألى ٣٨ مِن سُورةُ النور.

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by renistered version)



الصورة رقم ا



بسم الله الرحمن الرحيم في عهد السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة. تفضل السيد المهندس أحمد عبده الشرباصي

نائب رئيس الوزراء للاوقاف وشئون الأزهر ووزير الأوقاف بوضع اللوحة التذكارية لتوسعة مسجد السيدة زينب رضى الله عنها وذلك في يوم الجمعة ٢٤ من جمادي الآخرة سنة ١٣٨٤

، فى يوم الجمعه ٢٤ من جمادى الاخرة سنة ٢٨٤ الموافق ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩٦٤

اذا انتقلنا الى هذه التوسعة ، نجد آنها تحوى أربع شكشيخات زينت جدرانها كلها بالآيات الشريفة والنقوش العربية على الوجهالآتى: أولا: الشخشيخة الكبيرة في وسط التوسعة ، ويعلوها قبة صفيرة ويحيط برقبتها نوافذ جصية مفرغة بزجاج ملون ، وقد كتب عليها:

« بسم الله الرحمن الرحيم • تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ••• » الى آخر سورة الفرقان (١) • مسدق الله العظيم •

« تم بعون الله تعالى فى سنة ١٣٨٧ هجرية » .

ثانيا: الشخشيخة التى تلى السابقة من الناحية الغربية وتقع أمام المدخل الثانى للمسجد من ناحية شارع السد ، وتعلوها قبة من الحجر الصناعى ، فقد كتب عليها نفس ما كتب على القبة السابقة .

ثالثا: ويلى ذلك قبتان تقعان فى آخر المسجد من الناحية القبليـة

<sup>(</sup>١) الآيات من ٦١ الى ٧٧ من سمورة الفرقان .

منه ، وهما أصغر مساحة من سابقاتهما ، فقد نقشتا كذلك بالنقسوش العربية الملونة ، وزينتا بالآيات الشريفة الآتية من القرآن الكريم على الوجه الآتى على التوالى :

« بسم الله الرحمن الرحيم • انا فتحنا لك فتحا مبينا •••• » الى قوله تعالى « وكان ذلك عند الله فوزا عظيما (١) » •

وقد توجت جدران المسجد من الخارج من النواحى الشرقية والقبلية والبحرية بآيات شريفة من القرآن الكريم نقشت فوق الحجر داخل اطارات منقوشة كذلك وكتبت بالخط الثلث الجميل الذى يدل على دقة الصنع وحسن الذوق •

فكتب على الواجهة الشرقية المطلة على شـــارع العتريس الآيات الكريمة الآتيــة :

« ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون • وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعسم النصيير (٣) » •

« لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين • أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجرف هارفانهار به فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين (٤) » •

أما الجهة القبلية المطلة على الفناء الذي يفصل بين المسجد الزينبي ومسجد الزعفراني المجاور ، فقد كتب على جدارها ما يأتي :

<sup>(</sup>١) الآيات من ١ الى ٥ من سورة الفتيح .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ وجزء من الآية ٣٦ من سورة النور .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٧٧ ، ٧٨ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٤) مِنُ الآيَّة ١٠٨ والآيةُ ١٠٩ مِن سُورة التوبية .



الصورة رتم ٥



« بسم الله الرحمن الرحيم • انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الآالله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ؟ صدق الله العظيم (١) » •

أما الواجهة البحرية المطلة على الميدان فقد كتب عليها فوق الباب الأوسط ما يأتي :

« هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما • تحيتهم يوم يلقونه سللم وأعد لهم أجرا كريما (٢) •

« انعر يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام المسلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله قعسى أولئك أن يكونوا من المهندين • صدق الله العظيم (٣) » •

ياآيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا • وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا (٤) » •

« وَكَانَ الله غفورا رحيما » •

#### \* \* \*

#### الامامان العتريس والعيدروس رضى الله عنهما

لعل من المفيد ، وقد أثينا بوصف دقيق للمسجد الزينبى ، أن نشير بعبارة موجزة الى الامامين العتريس والعيدروس رضى الله تعالى عنهما ، لنعرف القارىء بهما ، وليقف على شىء من تاريخهما ، خاصة وقد أنعم الله تعالى عليهما فدفنا أمام الضريح الزينبى الطاهر .

# الامام العتريس

هو السيد الكامل ، والصوف الواصل ، العابد الزاهد ، المتبسل الناسك ، محمد بن أبى المجد بن قريش المشهور بالعتريس ، من الدوحة المسينية المباركة ، اذ أن نسبه الشريف ينتهى الى الامام أبى عبد الله المسين بن على رضى الله تعالى عنهما ، وهو شقيق سيدى ابراهيم

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ بن سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) إلايتان ٤٣ ، ٢٤ ، ن سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧ من سورة المتوبة ٠

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢٦ ، ٧٧ من سورة الاحزاب .

الدسوقى رضى الله عنه ، صاحب القام المسروف بمدينة دمسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وأمه فاطمة بنت أبى الفتح الواسطى رحمها الله .

وقد تفقه الامام العتريس على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه عنه وسلك مسلك السادة الصوفية واقتفى آثارهم ، وجلس فى المسام الزينبي الطاهر ليخدمه ويخدم زواره ، وكان عاكفا على عبادة الله تعالى وقراءة القرآن الكريم وتثقيف الناس وتعليمهم قواعد الدين المعنيف وارشادهم الى ما فيه خير الدنيا والآخرة ، وظل ملازما للمقام الطاهر، سائرا فى الطريق القويم ، الى أن انتقل رضوان الله تعالى عليه الى الرفيق الأعلى فى أواخر القرن السابع الهجرى ، قدفن بالجهة البحرية من المقام الزينبي الطاهر ، وقد جدد بناء ضريحه الخديوى سسعيد باشا ، وأقام عليه قبة كتب عليها :

بسر ابن أبى المجد الدسوقى وصنوه محمد العتسريس كن متوسلا ١٢٧٦

## الامام العيدروس

هو القطب اليمنى الأصل ، وجيه الدين أبو المراحم عبد الرحمن الحسيني العلوى العيدروس التريمي • نزيل مصر •

ولد بعد غروب شمس ليلة الثلاثاء التاسع من صفر سنة خمس وثلاثين ومائة وألف ووالده مصطفى بن مصطفى بن زين العابدين العيدروس ، ويتصل بالسلالة الحسينية الطاهرة ، وأمه فاطمة بنت عبد الله الباهر بن مصطفى بن زين العابدين العيدروس •

وقد نشأ رضى الله عنه على عفة وصلاح وتقوى في هجر والده وجده ، وأجازاه وألبساه الخرقة وصافحاه ، وقد أخذ في التفقه ، وساح مع والده في بلاد الهند • ثم رجع الى اليمن حيث جدد العهد بذوى رحمه ، وتوجه الى مكة للحج وأخذ العلم والحديث عمن قابله •

ثم رحل الى مصر عن طريق السويس ، فكان يزور أضرحة الأولياء الصالحين ، ويمدح أصحابها بقصائد جليلة ، ولما استقر به القام بالقاهرة ، هرع اليه كل من عرف فضله وعلمه من العلماء والصالحين والأعيان ورجال الصوفية وغيرهم من الأمراء والكبراء ، وكانت له معهم مطارحات ومذاكرات ،

وكان ممن زاره والتقى به ، شيخ زمانه سيدى عبد الخالق الوفائى ، فأحبه ومال اليه كثيرا لتوافق مشربيهما ، فألبسه الخرقة الوفائية ، وكناه أبا المراحم بعد تمنع كثير ، وأجازه أن يكنى من يشاء .

وفى سنة ١١٥٩ هجرية سافر صحبة الحجيج الى مكة ، وتزوج ابنة عمه الشريفة علوية العيدروسية ، وسكن بالطائف ، ثم عاد مرة أخرى الى مصر حيث استقر به المقام نهائيا ، فعكف على نشر العلم والفضيلة على كل من عرف فضله ، وقد كتب العديد من المؤلفات القيمة ، وظل مكذا الى أن انتقل الى الرفيق الأعلى فى ليلة الشلاثاء ثانى عشر من المحرم سنة ١١٩٢ هجرية عن سبع وخمسين سنة تقريبا ،

وخرجوا بجنازته من بيته فى قلعة الكبش بحى السيدة زينب الى أن صلى عليه بالجامع الأزهر • وكان أبو البركات سيدى أحمد الدردير هو الذى تقدم للصلاة على جنازته •

وقد دفن رضى الله عنه بمقام سيدى العتريس ، ولما جدد الخديوى سعيد باشا بناء الضريح ، كتب على القبة الذي تعلوه ما يأتي :

شاد سلميد العصر في مصره خلير متام قد زها كالعروس من نلسور آل البيت تاريخله به سلما العتريس والعيدروس ١٢٧٦

رقم الإيداع ٢٠٩٣/ ٢٩٩٢

مطابع الأوفست بشر*كة* الإعلاناست الشرقية

# فهوسسالسكشاسيب

| مشحا       |     | الموضـــوع |        |      |                                                    |  |  |
|------------|-----|------------|--------|------|----------------------------------------------------|--|--|
| *          |     |            | •      | •    | تقديم لغضيلة الاستاذ الدكتور عبد الحليم محمود      |  |  |
| 1          |     |            |        |      | المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |  |  |
| <b>.</b> - |     |            |        |      | الفصل الأول<br>محبة أهل البيت النبوى المكريم       |  |  |
| 10         | •   | •          | •      | •    | سبب الحرق العربي العربيم المربي العربيم المربي     |  |  |
|            |     |            |        |      | الفصل الثاني                                       |  |  |
| 40         |     |            |        |      | ولد السيدة زينب رضى الله عنها ونسبها الشريف        |  |  |
| 71         |     |            |        |      | جدها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم  .           |  |  |
|            |     |            |        |      | جدتها أم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله عنها       |  |  |
| 73         |     | •          | •      | ٠    | مها السيدة قاطمسة الزهراء رضى الله عنها .          |  |  |
| 00         |     |            | •      | •    | بوها الامام على كرم الله وجهه                      |  |  |
| ٧٦         | •   | •          | عنهسا  | الله | خواها السبطان الكريمان الحسن والحسين رضى ا         |  |  |
|            | •   |            |        |      |                                                    |  |  |
|            |     |            |        |      | الفصل الثالث                                       |  |  |
| 17         | ٠   | •          | •      | ٠    | واج العقيلة السيدة زينب رضى الله عنها              |  |  |
|            |     |            |        |      | الفصل الرابع                                       |  |  |
| ,          |     |            |        |      | بادتها رضی الله عنها                               |  |  |
| ١.٧        | •   | •          | •      | •    |                                                    |  |  |
|            |     |            |        |      | الغصل الخامس                                       |  |  |
| 110        |     | ندها       | ا وزه  | احته | لممها رضى الله عنها ومناتبها وشرنمها ونمضلها ونمصا |  |  |
|            |     |            |        |      | 1                                                  |  |  |
|            |     |            |        |      | الفصل السادس                                       |  |  |
| 170        | ابت | امر        | مها لا | نسلي | سبرها رضى الله عنها وشمجاعتها وتحملها المشماق وت   |  |  |

### 



Bibliotheca Alexadrina

مطابع الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية